منشسورات الجامعسة الليبيسة

المان على المالية الما

كلية الآداب ، جامعة عين شمس ، القاهرة كلية الآداب والتربية ، الجامعة الليبية يناير ١٩٦٦



#### منشورات الجامعة الليبية

# المائن في المائن المائ

تسأليف

# المنابع المناب

كلية الآداب • جامعة عين شمس • القاهرة كلية الآداب والتربية • الجامعة الليبية

ينايس ١٩٦٦

المطبعة الالهليسة - بنغتازي



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

50 3)

الخداند وأمحد الحد زوجت وابنحد



## بسنم لأرازع كالرهيم



الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الرسلين وبعد ، فقد بدا اهتمامى بتاريخ ليبيا القديم ، منذ أن قمت بتدريس مادة ((تاريخ ليبيا القديم وآثارها)) لطلاب قسم التاريخ ، بكلية الآداب والتربية ، بالجامعة الليبية ، عندما تقررت عليهم دراسته في العام الجامعي ٦١ ـ ١٩٦٢ .

ويضم هذا الكتاب ثلاث دراسات ، وقد خصصت الأولى منها للحديث عن ((الليبيين القدماء)) ، وقد دفعني الى ذلك ما يلاحظه المهتم بدراسة تاريخ لسب القديم ، من أن غالبيـة مصـادره ، تتحدث عن الأغريق والرومان في برقـة ، والفينيقيين والرومان في طرابلس، ودراسة تاريخ هؤلاء الأقوام الأجنبية في ليبيا، دراسة هامــة في حد ذاتها ، اذ أنها حملت معها حضارتها ومدنستها ، وكافة مظاهر حياتها • ولكن كل ذلك ينبغي الاينسينا الاهتمام بدراسة تاريخ الليبيين • اهل هذا البلد ، الذين عاشوا في أرضه التجرية الانسانية كلها ، منذ عصور ما قبل التاريخ • وكان من الضروري أن نعرف كيف كانت حياتهم ، قبل أن تحل بارضهم هذه الاقوام الاجنبية ، وماذا كانت علاقتهم بها وموقفهم منها . وقد حاولت جهدى أن أضع أمام القارىء صورة متكاملة لليبيين عبر العصور القديمة ، حتى يمكنه أن يقرر بنفسه طبيعة هذا الشعب ومقدرته على النقاء والاستمرار ، في بيئة زاحمه فيها أولئك الدخلاء الأجانب ، وقد أحال الليسيون حياتهم ، باغاراتهم وهجماتهم ، الى حياة طابعها الحدر والخوف والترقب . حتى أن العرب عند مجيئهم الى ليبيا ، وجدوا البيزنطيين محاصرين في مدن الساحل ، والمزارع المحصنة ، في حين كانت قبيلة لواتة الليبية قد غلبت على معظم ارجاء ليبياء

وتدور الدراسة الثانية حول الأوضاع الدستورية في برقـة ، وذلك عبر فترة امتـدت من عصر اسرة باتوس (٦٣١ ـ ٤٤٠ ق٠٩٠ تقريبـا) حتى عصر

الامبراطور أغسطس ولهذا الموضوع أهميته اذ يتصل بالتاريخ السياسى والدستورى لهذا الاقليم من ليبيا الذى توالت عليه أشكال مختلفة من نظم الحكم وذلك تبعا للقوى السياسية الحاكمة التى غلبت عليه ومن الأهمية بمكان أن نتين أن قورينى كانت مدينة أغريقية بحق وأنها مرت بالتجربة السياسية التى مرت بها المدن الاغريقية الأخرى فى بلاد اليونان الأصلية اذ عرفت قورينى النظام الملكى أول ما عرفت من نظم الحكم وثم مرت بمرحلة الصراع بين الملكية والأرستقراطية ولم تنج بعد ذلك من نتائج الصراع بين الأوليجاركية والديموقراطية ولم تكد هذه المدينة أن تفيق من ذلك الصراع ولى خضعت مع بقية برقة لحكم البطالة الذين ضاقوا في مصر بنظام المدينة الاغريقية الحرة ولذلك كان من المهم بالنسبة لنا أن نعرف موقف قورينى وهى المدينة الاغريقية العربقة ودينى وهى المدينة الاغريقية العربقة ، من هذا الحكم الجديد، وعندماانتهى حكم برقة الى الرومان ، تغيرت الأوضاع السياسية ونظم الحكم بها في ظل النظام الامبراطورى ، الذى وضع أسسه ، الامبراطور أغسطس ،

آما الدراسة الثالثة من هذه الدراسات ، فهى عن (اليهود في برقة في العصرين الهيلينستى والروماني) ، وقد استرعى اهتمامى تلك الثورة العنيفة المدمرة التى قام بها يهود برقة وقبرص ومصر في وقت واحد في عام ١١٥ م. وكان يهود برقة هم الذين بدأوها ، فتوفرت على دراسة حياتهم منذ أن حلوا ببرقة في عصر البطالة ، حتى بطش بهم الرومان اثر ثورتهم تلك ، وقد حاولت أن أرسم صورة واضحة لأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والدستورية ، وكان هدفي أن أصل مع القارىء الى تبين حقيقة العوامل التى دفعتهم الى الثورة على الحكم الروماني ،

وانى لأدعو الله أن أكون قد وفقت فى محاولتى الكتابة فى تاريخ ليبيا القديم ، وأن يرضى عن عملى المتواضع هذا ، المهتمون من أبناء اليبيا بتاريخ بلدهم ، والمستفلون من أبناء الوطن العربى بتاريخه القديم ، فيكون من حظه أن يضيف جديدا الى ما أثروا به المكتبة العربية من دراسات وبحوث ،

وانى لا أجد خيرا من هذا الكتاب أهديه الى الجامعة الليبية ، والى طلاب قسم التاريخ بكلية الآداب والتربية بهذه الجامعة ، عسى أن يكون ذلك باعثالهم على بذل مزيد من الجهد في دراسة تاريخ بلدهم ، وحافزا لهم على الاهتمام به ،

وانه ليسعدني أن أسجل ، بكل صدق واخلاص ، شكرى الاستاذ مصطفى عبد الله بعيو ، مدير الجامعة الليبية ، وهو امن أوائل المستغلبن بتاريخ ليبيا ،

converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

والأستاذ محمد مصطفى السعداوية ، وكيلها ، اذ لولا ما بذلاه لى مشكورين من مساعدات ذلك كل صعب ، ما خرج هذا الكتاب الى حيز الوجود .

واته ليسرنى أيضا أن أسجل شكرى وتقديرى لكل معاونة صادقة لقيتها من السادة القائمين على ادارة كلية الآداب والتربية بالجامعة الليبية ، وخاصة الأستاذ عبد المولى دغمان عميد الكلية الذى رحب بنشر هذا الكتاب ، والأستاذ ابراهيم الرفاعى وكيلها ، الذى أعاننى ، بفضل تمكنه من اللغة الايطالية على الاطلاع على بعض ما كتب في تاريخ ليبيا القديم بهذه اللغة ،

وازجى شكرى للسيد السعودي مراقب الشئون العامة بالجامعة الليبية لتفضله بتصميم غلاف هذا الكتاب ورسم خرائطه ٠

ولا يفوتنى أن أقدم شكرى الأستاذ مصطفى عبد الله بن عامر ، صاحب المطبعة الأهلية ببنفازى ، والقائمين بالعمل بها ، أذ لمست منهم جميعا كل اخلاص على أن يظهر الكتاب على هذا النحو الجميل المتقن .

والله ولى التوفيق ٢

مصطفى كمال عيد العليم

بنفازی فی رمضان ۱۳۸۰ هه بنایس ۱۹۹۲ م





#### صفحة

|    | 1  | • | • | •   | •          | •       | •          | •                | •               | •                 | مقدمــة                  |
|----|----|---|---|-----|------------|---------|------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|
|    | ١  | • | • | •   | •          | •       |            | •                | اء ،            | القدم_            | الليبيسون                |
| 11 | 1  | • |   | الی | باتوس<br>• | أسرة إ  | ن عصر<br>• | برقة مر<br>لسس . | ية في<br>. أغسم | لدستو,<br>ببراطور | الأوضاع اا<br>عصــر الام |
| 11 | ′1 |   | • | •   | رومانی     | تى والر | يلينسك     | ين اله           | ، العصر         | برقة في           | اليهود في                |
| ۲1 | ٩  |   | • | •   |            | •       |            | •                |                 |                   | الخسرائط                 |



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

السلسطال الماد



### الليبيويه القدماء

تحدث هيرودوت عن ليبيا بوصفها القارة الثالثة من قارات العالم المأهول على نحو ما فهم سابقوه ومعاصروه الله . وهي عنده تمتد من حيث تنتهي حدود مصر الغربية ، وقد حددها بما يلي بحيرة مربوط الله ، الي رأس سولوجوس (وهو رأس كانتن أو سبارتل) جنوبي طنجة على المحيط الاطلنطي الموجعل هيرودوت بحيرة تريتونيس (وهي خليج قابس بتونس على الأرجح) حدا فاصلا بين مجموعتين من الليبيين ، واحداهما مجموعة تعيش الى الغرب من هذه البحيرة وتتألف من زراع ألفوا حياة الاستقرار ، الثانية تعيش الى الشرق من البحيرة وتتألف من بدو رعاة ومدار التفرقة عنده ليست على أساس اختلاف الجنس ولكن على أساس اختلاف نوع حياة كل منهما عن الأخرى . وقد حدث هذه التفرقة بالبعض الى القول بوجود ليبيين غربيين وليبيين شرقيين ، وعلى هذا الأساس حددوا موطن الليبيين الشرقيين بما يتفق تقريبا مع حدود ليبيا الحديثة و وتاريخ هؤلاء الليبيين الشرقيين القديم هو موضوع هذا البحث . وهو محاولة لابراز شخصيتهم التاريخية ابتداء من عصور ما قبل التاريخ حتى أواخر العصر الروماني .

مرت ليبيا بوصفها اقليما من أقاليم شمال افريقيا بأكثر من عصر من عصور ما قبل التاريخ يوم أن كانت الظروف المناخية والنباتية فى معظم الأحوال تهيىء البيئة الصالحة لمعيشة الانسان الأول ، وكانت أيضا غير منعزلة عن البيئات المحيطة بها مما جعلها تتأثر بها وتؤثر فيها .

وتدل المخلفات الأثرية على أن حضارة العصر الحجرى القديم الأسفل سادت شمالي طرابلس في موقع بئر دوفان بالقرب من أحد مصبات رافد من

روافد وادى مردم على بعد ١٠٠ كم من الساحل ووجدت فى منطقة توكرة ببرقة آلات من النوع المعروف باسم الفأس اليدوية وهى الآلات التى تميز بها هذا العصر وقد تناثرت فى برقة عينات مماثلة كشفت عن وجود صناعة أشوله 1.

وعندما كانت أوربا فى أوج عصر جليد القورم ( ٢٠٠٠٠ – ٢٠٠٠٠ قريبا ) هاجر انسان الحضارة الموستيرية ، وهى تمثل حضارة العصر الحجرى القديم الاوسط ، من أوربا الى شمال أفريقيا وقد دلت على ذلك مخلفات حضارة هذا الانسان المنتشرة فى هذه المنطقة من افريقيا حتى وادى النيل ١١ . وقد عثر على مخلفات انسان هذا العصر فى الهضبة الممتدة من السلوم الى طبرق ، وفى المنطقة الخصبة من الجبل الاخضر على بعد عدة أميال الى الحرب من طبرق ، وفى منطقة الحافة الشمالية لبحر الرمال جنوبى الجبل الأخضر وفى جنوبه الشرقي ، وتتناثر هذه المخلفات على طول ساحل برقة وتبرز بشكل واضح بالقرب من خليج غزالة بجوار درنة ١٠ . ولعل أهم مواقع التجمعات البشرية فى هذا العصر ، هو موقع الحاج كريم على الضفة الشرقية لوادى جحام قبل التقائه بوادى درنة بمسافة ٢٥٠ كم وعلى بعد الشرقية لوادى جحام قبل التقائه بوادى درنة بمسافة ٢٥٠ كم وعلى بعد من تحقيق من درنة ، وكان ينتقى قطع الظران بعناية ودقة مما مكنه من تحقيق قدر كبير من النجاح فى اتقان صناعة آلاته ١١ .

وتقدم مخلفات الحيوانات الدليل على أن مجتمع الحاج كريم كان يقتنيها لأكل لحومها • وأهم هذه الحيوانات الغزال والبقر والجاموس وحمار الوحش والسلاحف البرية وأنواع من الخراف • وبعضها كبير الحجم وكان يحتاج الى مهارة فى مطاردتها وصيدها ١٤.

ويضاف الى موقع الحاج كريم مواقع أخرى تقع الى الغرب من درنة مثل وادى النجا ١٠ وعين مارا١٦ والأثرون ١٠ ووادى حولة الى الغرب قليلا من أبولونيا (= سوسة)١٨ ووادى سليب بطوكرة ١٩٠٠.

وعلى بعد عدة أميال الى الغرب من درنة قامت صناعة شبيهة بصناعة المواقع السابقة فى كهف (هوا الفتايح) قد يعود تاريخها الى عام ٢٣٠٠٠ ق.ب. وترجع أهمية هذا الموقع الى اكتشاف حفرية لفك انسان ، وهى أول حفرية من هذا النوع من العصر الحجرى القديم الأوسط فى شمال أفريقيا ، ومن ناحية أخرى هناك شبه واضح بين انسان هذا الكهف وانسان النياندرتال فى فلسطين ، واذا أضفنا الى ذلك ، التشابه الواضح بين صناعة الانسان فى فلسطين ، فان كل ذلك يدل على ترجيح وجود اتصال بين جنوب غرب آسيا وشمال شرقى ليبيا فى العصر الحجرى القديم الأوسط . وقد تكشف هذه وشمال شرقى ليبيا فى العصر الحجرى القديم الأوسط . وقد تكشف هذه أو من الشرق الى الغرب الى الشرق ، أو أن انسان ليبيا وانسان فلسطين قد تفرعا عن أنسان ثالث . على أى حال فان وجود عينات من صناعة أسيوية فى برقة بعد هذه الفترة من العصر الحجرى القديم الأوسط بقليل ، ووجود عناصر أفريقية فى فلسطين فى زمن مقارب يظهر حقيقة هامة وهى أن الاتصال كان ميسرا بين المنطقتين فى أواخر عصر البليستوسين ٢٠٠

والى الغرب من درنة أيضا وعلى ساحل برقة عثر فى منطقة رأس عامر ٢٦ على مخلفات انسان الحضارة العاطرية (نسبة الى بئر العاطر فى جنسوب تونس) ، وهى حضارة متطورة عن الحضارة الموستيرية ٢٦ ، ونشأت فيما يرجح فى شمال غرب أفريقيا وانتشرت فى منطقة أطلس ومنها انتقلت الى طرابلس ونجد آثارها فى وادى مردم على السفوح الشرقية لجبل نفوسة وعلى الحافة الشمالية لهذا الجبل فى وادى غان ٢٦ ومن ثم انتقلت الى برقة حيث اتخذت محلات لها فى رأس عامر مناطق أخرى مثل (حقفة الطيرة) جنوبى بنغازى ٢٤ التخذت محلات لها فى رأس عامر مناطق أخرى مثل (حقفة الطيرة) جنوبى بنغازى ٢٤ الخارجة . ومعنى ذلك أن الجماعات البشرية صاحبة هذه الحضارة كانت على درجة كبيرة من المهارة وعلى جانب كبير من الحيوية اذ وجدت فى نفسها الجرأة على التنقل من جبال أطلس مجتازة ليبيا حتى أن عناصر منها وصلت الى الواحة الخارجة ؟

وقد ظهرت في شمال أفريقيا بعد ذلك حضارة شبيهة بالحضارة الأورنياسية وهي تمثل احدى فترات حضارة العصر الحجرى القديم الأعلى في اوربا وسابقة لها في الزمن ٢٠ وفي الفترة ما بين عامى ١٥,٠٠٠ ، ١٥,٠٠٠ ق٠٩٠ تقريبا بدأت حضارة وهران (وهي من حضارات العصر الحجرى القديم الأعلى) تنتشر في منطقة تمتد على الساحل من المعرب الى خليج قابس • وكان أصحاب هذه الحضارة قد قدموا الى هذه المنطقة من جنوب غربي أوربا . وفي الوقت نفسه كانت المرحلة الأولى من مراحل حضارة كهف الدبة (في منطقة وادى كوف) قد استقرت في ذلك الوقت ربما نتيجة لهجرة قادمة من الشرق واستمرت مجتمعات خليجي سرت الصغير والكبير تباشر صناعة العصر الحجرى القديم الأوسط التي قام الدليل على وجودها في جنوبي الدلتا في مصر على الأقل .

وفى الفترة ما بين عامى ١٠٠٠٠ و ١٠٠٠٠ ق.م. انتشرت صناعة مرحلة متأخرة من حضارة الدبة فى برقة ومنها انتقلت الى شرقى الجزائر وتونس لتستقر فى منطقة يسيطر عليها أصحاب حضارة وهران الأوائل • فى حين ظلت حضارة وهران سائدة فى كل منطقة ساحل المغرب.

وفى الفترة ما بين عامى ١٥,٠٠٠ و ١٥,٠٠٠ وهى تقابل المرحلة الأخيرة من حضارة الدبة توغلت حضارة وهران الأولى شرقا حتى بلغت برقة لتحل محل حضارة الدبة و وتدل مخلفات كهف (هوا الفتايح) على أن حضارة وهران وصلت فجأة الى هذا الموقع وهذا يدل على وجود تحركات بشريسة قوية فى المنطقة واستطاعت حضارة وهران أن تجد طريقها الى الدلتا حيث أقامت لنفسها محلات هناك ووصلت الى أنحاء أخرى من مصر ومحلات هذه الحضارة قائمة فى وادى ميدامود بالقرب من الأقصر وبعض مناطق الفيوم وبعض المناطق الموينات وعلى سطح الهضبة الواقعة الى الغرب من الواحة البحرية وواحة الفرافرة وكوم أمبو وقاو و وزاحمت حضارة وهران أيضا محلات حضارة الدبة فى قفصة الواقعة فى أقليم قسطيلة شمال شط الجريد بتونس ولتصبح الحضارة هناك حضارة قفصة صرفة .

وفى الفترة ما بين عامى ٥٠٠٠ و ٥٠٠٠ ق.م. انتشرت حضارة قفصة العليا الى جنوب شرق المغرب وانتشرت شمالا لتؤثر فى صناعات وهران المعاصرة على الساحل ، وما لبثت أن قامت لهذه الحضارة محلات فى طرابلس. ولم يتوقف انتشارها عند هذا الحد بل تقدمت شرقا وساعدت على قيام الحضارة فى سرت ثم انتقلت الى برقة لتحل محل حضارة وهران وذلك حوالى عام ٥٠٠٠ ق.م. ولم تذهب الحضارة القفصية الى أبعد من ذلك . وكانت مؤثرات من الشرق قد وصلت أيضا الى كهف هوا الفتايح٢٦.

وقد عثر مؤخرا على كهف يقع فى وادى جراجا وهو أحد روافد وادى الكوف وينتهى الى البحر على بعد ١٣ كم الى الغرب من أبولونيا ويبعد عن قوريني، (= شحات) بحوالى ثلاث كيلومترات ونصف • ويمكن مشاهدة عدد من الرسوم تمثل حياة مجتمع من مجتمعات العصر الحجرى القديم مصورة على جدران الكهف ، من بينها صور الأغنام الافريقية وهى الودان ، وقد انقرضت من الجبل الاخضر والمنطقة الساحلية ولا تزال موجودة فى الدواخل ومناطق الصحراء ، وصورة لأنواع من البقر والثيران • ويرجح أن تاريخ هذا الكهف يقع ما بين الألف السابعة والسادسة ق٠م٠ وعلى صخور جبال الهروج والسود عثر على صور مشابهة ٢٧٠.

والأدلة ليست كثيرة على وجود العصر الحجرى الأوسط فى ليبيا • وان كانت هناك أمثلة على صناعات هذا العصر متناثرة فى ليبيا حتى منطقة الحب للخضر ٢٠ وهو فترة هامة فى تاريخ شمال أفريقيا اذ عاصرت الفترة بين تراجع الجليد وبين ظهور جماعات الزراعة والرعى . وأدى تراجع الجليد نحو الشمال الى زحزحة كل المناطق المناخية • وحدثت فترة جفاف نسبى فى شمال أفريقيا وترتب على ذلك هجرة بعض سكانها الى أوربا ٢٩٠٠

وانتقلت ليبيا من العصر الحجرى القديم الى ما قبيل العصر الحجرى الحديث ، وينهض شاهدا على ذلك كهف (حقفة الطيرة) ، وتشبه مخلفات الانسان في هذا الكهف مخلفات انسان كهف هوا الفتايح. ".

وفى المنطقة الساحلية التى تتوسط بين برقة وطرابلس والبالغ طولها هركم عثر على محلات الصناعات فى العصر الحجرى ومن هذه المحلات موقع لمطار بريطانى كان مقاما عند القوس الرخامى Marble Arch وتحتوى هذه المحلة على آلات حجرية قزمية وأدوات دقيقة وبعض بقايا من قطع العظام وقواقع بحرية وبقايا بيض النعام . وعلى هذه المحلة غربا محلة أخرى فى سرت ويشاهد بها نفس مخلفات المنطقة السابقة تقريبا ويلاحظ أن بيض النعام مزخرف بخطوط مما يرجح وجود مجتمع من جامعى الطعام على طول الساحل الجنوبي لخليج سرت لعله كان يعتمد على ما كانت تقدمه له البيئة البحرية من غذاء . ومخلفات الانسان فى هاتين المحلتين تعود الى العصر الحجرى الحديث و ونظرا لرسم الخطوط على قشر بيض النعام فان ذلك يعتبر ظاهرة حضارية هامة ويجعل من الأوفق اطلاق اسم حضارة سرت على هذه المنطقة القرة المنطقة الم

وفى طرابلس تنعدد محلات العصر السابق على العصر الحجرى الحديث اذ عشر على مخلفات من صناعة العصر الحجرى القديم الأوسط بالقرب من بئر دوفان وعلى بعد ١٥ كم الى الجنوب من غريان وعلى الجانب الجنوبي لوادى غان٣٠٠.

وفى بداية العصر الحجرى الحديث استمر الجفاف فى شمال افريقيا وسادت الظروف الصحراوية وكان على الانسان ، وهو فى هذه المرحلة الانسان العاقل Homo gapiens أن يبادر الى مغادرة الصحراء وأن يسعى الى الاستقرار حيث موارد المياه . وآثار انسان هذا العصر كثيرة فى برقة والمحلات الكثيرة لحضارة هذا العصر والمنتشرة بكثرة على الساحل تحتفظ بالادوات التي اعتاد انسان هذا العصر استخدامها والتي تشبه ما عثر عليه فى الصحراء في الداخل . وهذه ظاهرة تلفت النظر اذ أن ذلك يعنى أن الصحراء والساحل شملتهما معا وحدة حضارية واحدة ". وأصبحت هناك مجتمعات مستقرة مثل مجتمع العوينات في جنوب الصحراء الليبية قرب التقائها بحدود مصر حيث خلف الانسان رسوما تمثل هذا العصرونرى فيها الحصان والعربة عمايذكرنا

بما قاله هيرودوت عن استخدام الجرامنتيس لهما وان كان ذلك فى العصور التاريخية والجرامنتيس هم أهل فزان ، حيث عثر على صور مرسومة على الصخر وتعود الى العصر الحجرى الحديث ٢٦٠ فهل يعنى هذا وجود اتصال حضارى على طول الصحراء الجنوبية .

وفى طرابلس تتوفر الأدلة على وجود محلات العصر الحجرى الحديث فى سهل جفارة وبعض مناطق من جبل نفوسة . وفى المنطقة الممتدة من غريان الى مزدة ٣٧ .

ولم تقتصر مخلفات انسان العصر الحجرى الحديث على منطقتى برقة وطرابلس بل اننا نجد آثار هذا الانسان فى منطقة فزان بالقرب من تاسيلى فى المنطقة المنخفضة بين حجار ــ تيبستى (تمو) وجنوب مرتفعات طرابلس ومن أهم هذه المواقع موقع الطالم المعنف المناهدة رسوم محفورة على الصخر تمثل صور الزراف ، وهى الظاهرة الغالبة على هذا الموقع ، والى جانبها وحيد القرن والتيتل ، ويلاحظ أن الصيادين يلبسون أقنعة لها رؤوس ابن آوى ويحملون أسلحة بسيطة لعلها عصى ، ويبدو أنهم كانوا يلبسون أحزمة أو مئزرا يلتصق به من الخلف ما يشبه ذيل الحيوانات ،

وفى جبل عكاكوس عدة مواقع هامة من بينها Tel Issaghon ويمكن أن تشاهذ بين الصور المنقوشة على الصخر نوعا من الفيلة Bubalus Antiquus وصوراً لصيادين يحملون السهام ويلبسون جلد وحيد القرن وأقنعة للرؤوس ومناظر لبقر أو جاموس و وتظهر أيضا بين الرسوم صورة لصياد يتحلى بذيل حيوان . وترى صورة طريفة تبين كيفية اصطياد الفيلة اما باستخدام عصى الرماية ذات الطرف المقوس أو بقذفها بعصى غليظة .

وتكشف صور أخرى فى موقع فى وادى ديرارات أنه كان فى الماضى يتمتع بنصبية وافر من المياه الدائمة اذ أنه الى جانب الزراف ووحيد القرن والجاموس يمكن أن نرى فرس البحر ٠

ويلاحظ وجود صور للحصان والعربة فى رسوم الصخور وهى صور تنكرر على صخور الحافة الشمالية للصحراء حتى المغرب٢٨٠

وقد لاحظ نفر من العلماء المهتمين بدراسة عصور ما قبل التاريخ وجود بعض أوجه الشبه بين مواطن حضارة العصر الحجرى الحديث في مصر ومواطن هذه الحضارة في ليبيا وخاصة في برقة • من ذلك أنه من المرجح لديهم من تتبع انتشار الآلات الحجرية الخاصة بهذا العصر أن شعبا شبيها بشعب الفيوم والبداري كان يعيش في الواحات وحول موارد المياه الدائمة وينتشر في القسم الجنوبي من مصر من وادى النيل حتى الواحة الخارجة وفي قسمها الشمالي من حلوان حتى سيوة . ومظاهر الحضارة الغالبة ليبية ولذلك تظهر آلات الفيوم القزمية كعنصر شاذ بين الآلات السائدة بين هؤلاء القوم٣٩ . وقد دفع ذلك بعض المؤرخين الى القول بأن أصحاب الصناعات القزمية في الفيوم انماً أتوا من جنوب الصحراء الليبية الى الخارجة ثم الى الفيوم والى غيرهما من المواطن التي استطاعوا النزول فيها على حين أن البعض يرى أن حضارة البداري حوالي عام ٤٥٠٠ ق.م. انتشرت في شمال افريقيا وتركت اثرا واضحا في الصيادين الليبيين وذلك قبل أن تتحول ظروف المناخ والنبات الى الظروف الصحراوية الواضحة ١٩ وما أن تزايد الجفاف حتى جاءت العناصر الليبية لتستقر في وادى النيل. واذا أضفنا الى ذلك أن سكان البداري كانوا يحلون شعورهم بوضع الريش فيها فان هذا يرجح وجود أثر ليبي واضح فى حضارة البدارى٤٢٠ وقد ثبت من فحص الهياكل العظمية أن سكان قريةً (مرمدة بني سلامة) في جنوب غربي الدلتا ، وحضارتهم هي حضارة العصر الحجرى الحديث ، كانوا فرعا من سكان البحر الأبيض من ذوى الجماجم التي تميل الى الاستطالة وجباههم عريضة ، وهم فرع من حضارة انتشــرت على شاطىء أفريقيا الشمالي ووصلت الى أوربــا حوالي عـــام ٠٠٠٠ ق٠٩٠٠ ٠

وحضارة نقادة الاولى أو العمرة (نسبة الى العمرة بجنوب مصر) وهى أحدث من حضارة البدارى تتضح فيها المؤثرات الخارجية القادمة من الغرب وقد اختفت السمة الزنجية التى كانت ظاهرة بين المصريين فى البدارى ويعلل ذلك باختلاط المصريين بالليبيين فى غربهم وهم من دم حامى ألى .

ويفسر التشابه القائم بين الحضارات المصرية الممثلة في الفيوم ومرمدة بنى سلامة بغرب الدلتا والصحراء الليبية ، في رأى البعض ، بأن الثقافة الحامية كانت سائدة في كل هذه المناطق . وفي رأى البعض من علماء الاجناس الحامية أن شعبة من الجنس الحامي السامي قد استقرت في شمال افريقيا والصحراء الكبرى قبل عام ١٠٠٠ ق.م. ثم خرجت هجرة من هذه الشعبة بعد أن تم تخصصها الحضاري في الفترة ما بين ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ق.م. الى الشرق فنشرت حضارتها في وادى النيل وغرب آسيا حتى بلاد ما بين النهرين . ومعنى هذا ان كلا من حضارة بابل ومصر انما نشأت في الأصل في شمال أفريقيا والصحراء الكبرى وهذا الرأى يجب أن يدرس في ضوء ما نعرفه عن تحركات الجماعات البشرية في هذه الازمنة الضاربة في القدم . لأنه مما سبق نرى أن هذه الفترة بين عامي ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ق.م. تقابل مرحلة انتشار حضارة وهران القادمة من الجزائر الى وادى النيل . ولكن اقامتها في مصر لمدة طويلة جعلها تتخذصفات جديدة و ترسى قواعد حضارة تختلف عن الحضارة التي أتت بها من مواطنها الأولى .

على أى حال فالأدلة كافية على وجود اتصال بين غرب الدلتا فى العصر الحجرى الحديث والمناطق المجاورة وبين سكان الواحات وشمالى الصحراء فى شرق ليبيا شمال بحر الرمال الليبى ، والحضارات المختلطة فى هاله المناطق الصحراوية التى وجالت فى أواخر الالف الخامسة أو الرابعة ق.م. وفضلا عن ذلك فان الاحتكاك الحضارى واضع بين مجتمعات ليبيا ومجتمعات وادى النيل. والاتصال قائم بين الواحة الخارجة وسيوة والفيوم وبين الجغبوب والعجيلة وكذلك كان الاتصال قائما فيما يرجح بين مصر ومناطق الساحل فى برقة ولكنه لم يتجاوزها الى ما وراء خليج سرت. ولم يتوقف هذا الاتصال الحضارى بل استمر لمدةعدة قرون بعد ذلك. ويقدم كهف هوا الفتايح فى الجبل الاخضر الدليل على وجود المؤثرات المصرية بعد النصف الثانى من الالف الخامسة ق.م. ٢٩٠٠٠

وفي عصر ما قبل الاسرات وهو العصر الذي التزم فيه المصريون وادى

النيل بصفة نهائية وعرفوا استخدام النحاس وزادت عنايتهم بالزراعة ، كانت حضارة نقادة أو جرزة قد بلغت أوجها . ويرجح أنها عمت كل شمال افريقيا لعدة آلاف من السنين وأنه ليس من المستبعد ، تبعا لذلك ، ان يعثر يوما ما في برقة على مخلفات هذه الحضارة <sup>٧٤</sup> . وازاء وجود عناصر ليبية واضحة فى هذه الحضارة فان البعض يرى أنها ليبية الأصل وان كان البعض الآخر يرى أنها حضارة افريقية خالصة اصحابها من الجنس الحامى الذى انتشر فى شرق وادى النيل وغربه . ولما كانت بعض رسوم الصخور فى فزان تعكس بعض التاثيرات الفنية المصرية من عهد ما قبل الاسرات ، حسب ما يرى بعض المؤرخين ، فانه لا بد وان تكون هناك علاقة بين الثقافتين ألى وربما كانت هناك تأثيرات متبادلة عن طريق العوينات .

ونخلص الى القول بأن شمال افريقيا فى العصر الحجرى قد انقسم حضاريا الى قسمين ، وأحدهما هو القسم الغربى بما فى ذلك طرابلس افريقى فى طابعه، ويتصل بحضارات العصر الحجرى الحديث فى النيجر والسودان وأعالى النيل ، والقسم الثانى وهو القسم الغربى فى شمال بحر الرمال الليبى وشماله الشرقى ، ويمتد من الجبل الأخضر شرقا الى الفيوم وجنوبا الى الواحة الخارجة . وقد ساده طابع بدائى لحضارة مجتمع منتج للطعام اتسمت معالمه بصورة مستمرة ابتداء من أواخر الالف الخامسة ق.م. ويعزى هذا الى الاحتكاك الحضارى بين الصيادين الوطنيين الذين كانوا يستخدمون الأسلحة القزمية ، والجماعات المنتجة للطعام الوافدة من جنوب غرب آسيا ، وهذا الطابع الخاص الميز لهذه المنطقة ، الذى كان واضحا فى حضارات الصيد الطابع الخاص الميز لهذه المنطقة ، الذى كان واضحا فى حضارات الصيد المتأخرة ، استمر يدعم من كيانه حتى انه ظل قائما فى العصر التاريخي و .

وبعبارة أخرى أنه بينما كانت طرابلس منتبذبة حضاريا الى افريقيا ، كانت برقة على علاقة وثيقة بمصر . وابتداء من عصر ما قبل الأسرات فى مصر، أصبح لدينا شواهد أثرية ثابتة تعين على التعرف الى الجماعات الليبية ومدى اتصالها بسكان وادى النيل .

عشر بجبل العركى تجاه نجع حمادى في الصحراء الشرقية بمصر على

مقبض عاجى لسكين، يعود تاريخه الى منتصف الألف الرابعة ق.م. وقد صورت على أحد وجهى المقبض معركة جرت على البر والماء بين فريقين، تميز أحدهما بان أفراده كانوا يرسلون شعورهم الطويلة ويجعلونها تنسدل على جانب الرأس على هيئة جديلة، ويتخذون قرابا يستر العورة، وان كان يشاركهم فى الظاهرة الأخيرة أفراد الفريق الآخر وهم من المصريين. والشعر الطويل المنسدل والجديلة والقراب تقرب أصحابها الى هيئة الليبيين الذين صورهم عليها المصريون فى العصور التاريخية. و

وعلى لوحة أو صلاية تعرف باسم صلاية صيد الاسود يمكن مشاهدة فريقين من الصيادين أثناء مطاردة الأسود . ويلاحظ أن رجلين من الصيادين يحملان لواءين تعلو كلا منهما هيئة الصقر ، ورمز المعبود حور ، ولعلها بذلك يرمزان لأكبر أقاليم غرب الدلتا في فجر التاريخ . ويلاحظ أيضا أنه يتدلى خلف كل رجل ذيل ذئب أو ذيل ابن آوى ، وان كل رجل وضع ريشة أو ريشتين فوق رأسه . وبدت شعور القوم طويلة فضلا عن أنهم يطلقون لحاههم . كل هذه المظاهر ترجح ان القوم من الليبين ٥٠٠ .

وتتكررفى صلاية أخرى تعرف باسم صلاية الأسددوالعقبان صور أشخاص يلبسون قراب العورة ، وقد ظهر الى جانبهم أيضا لواءان للمعبودين حور وتحوتي ٢٠٠٠ .

وفى صلاية ثالثة يظهر ملك وهو يهم بضرب زعيم خصومه ، وأمامه علامتان تعبران عن اسم منطقة ، يحتمل أن تكون (وع) أو (عش) . والمرجح أنه اسم اقليم يتألف من صورة خطاف وحوض ماء . ولعل الخطاف كان رمزا لاقليم يقع فى اقصى شمال غرب الدلتا عند حدود الصحراء الليبية " .

واذا اقتربنا من عصر ما قبل الاسرات وعندما كانت المحاولات تبذل لتوحيد مصر بشطريها ؛ الوجه البحرى والوجه القبلى ، لوجدنا لوحة لملك الوجه القبلى الملقب بالعقرب وقد قسمت الى أربعة صفوف أفقية . وقد ظهرت فى الصفوف الثلاثة الاولى صور ثيران وحمير وكباش ، وفى الصف

الرابع صورة لشجرة يظن أنها من نوع شجر الزيتون. وكتب أمام الشجرة علامة تصويرية تعتبر من أقدم العلامات الكتابية ، وتدل على كلمة تعنونه ولعل المقصود بها الاراضى الشمالية الشرقية من الصحراء الليبية المجاورة لحدود الدلتا أو لعل الملك يكون قد خاض حربا أو معركة ضد الليبيين المقيمين في هذا الاقليم القريب من مصر وغنه منها هذه الغنائم والتى صورها على لوحته تلك . والمهم أن هذا هو أقدم ذكر في الآثار المصرية لشعب ليبي عرفه المصريون باسم التحنو . وهو أحد المجموعات الكبرى التي انقسم اليها الليبيون في العصور القديمة .

وقد عاد اسم التحنو الهيروغليفي للظهور مرة أخرى على اسطوانة من العاج عثر عليه في مدينة هيراكونيولبيس ( الكوم الاحمر شمال ادفو بصعيد مصر) و وتحمل اسم الملك نعرمر و وقد ظهر الملك في هذه اللوحة وهو يضرب جماعة من الأسرى نقش فوقهم اسم تحنوا . وتتساءل هل نفهم من هذا الشاهد أن الليبيين كانوا من بين سكان الدلتا الذين كان ينبغي لنعرمر محاربتهم أثناء محاولته توحيد البلاد في مملكة واجدة ? اذا سلمنا أن ثمة عناصر ليبية قدمت من ليبيا واستقرت في غربي الدلتا ، فانه يتحتم علينا ان ترجح أن الليبيين التحنو كانوا بالفعل عنصرا متميزا بين سكان الوجه البحرى ونرى على آثار الملك عجا خليفة الملك نعرمر اشارات كثيرة الى حروبه مع الليبيين والى تشييده بعض المعابد ، وبخاصة للربة نيبت ، وكانت نيبت هذه ربة ليبية كان مقر عبادتها في مدينة صا الحجر في غرب الدلتا . وفضلا عن ربة ليبية كان مقر عبادتها في مدينة صا الحجر في غرب الدلتا . وفضلا عن نفس هذه المدينة . وقد تكرر اسم التحنو في نصوص الأسرتين الثانية من والثالثة ( ٢٧٧٨ – ٢٧٧٣ ق.م. ) ه . بوصفهم جماعات كان ينبغي على بعض فراعنة هاتين الاسرتين محاربتها والتصدى لوقف هجماتها .

ولعل أهم النصوص التي تتحدث عن التحنو هي نقوش الملك (سحورع) والملك (ونيي ـ أوسر ـ رع) وهما من ملوك الأسرة الخامسة ( ٢٥٦٣ ـ ٢٤٢٣ ق.م. ) والتي سجلت على جدران معبديهما في أبوصير ٦١ . وقد جاء في نقوش سحورع عبارة « ضرب تحنو » . وقد رسمت صور الثيران والحمير والاغنام وقطعان من الماعز التي غنمها الملك ، وفوقها وتحتها تشاهد صــور أسرى مكبلين نقش فوقهم اسما اقليمين هما « باش » و « وبكت » وهمـــا فيما يرجح اقليمان من بلاد تحنو . وترى كذلك خلف أسرة أمير تحنو الـــه الغرب والاله عش سيد بلاد تحنو وهما يقدمان للملك كـل خيرات البـلاد الاجنبية . وهذه الصور على جانب كبير من الأهمية اذ تسمح بدراسة الطابع الجنسي الذي يميز تحنو وشكل ملابسهم . ويظهر الرجال والنساء في الصور قوما طوال القامة سمر البشرة ، وشعرهم أسود طويل متموج يتهدل الى الخلف في جدائل كثيفة تندلي الى ما فوق الكتف. وتنتصب فوق الجبهــة خصلة من الشعر وربما كانت نوعا من الزينة يتحلى بها القوم ويشبهها البعض بالصل المقدس الذي يبدو منتصبا فوق جبهة الفرعون المصرى . ووجوه القوم نحيفة بارزة الوجنات وشفاههم غليظة وللرجال لحي قصيرة تحدد شكل الفك بشكل ملحوظ وتنتهي بطرف مدبب. ويلاحظ أن الرجال والنساء على السواء يلبسون لباسا واحدا . ويرتدى كل من الرجل والمرأة شريطين عريضين مصنوعين من الجلد ويتقاطعان على الصدر . ويتمنطق كل منهما بحزام مزين بخطوط عمودية وأفقية وينتهى من الأمام بقراب العورة . وتحيط الرقبة بنيقة مرتفعة نوعا ما تنزل منها بعض الأشرطة. وكان الرجل من التحنو يتحلى بذيل الحيوان.

ويلاحظ أن الاطفال لا يرتدون حزاما او قرابا للعورة أو ذيل حيوان . وهذه الملابس لا تجد فيها قطعة واحدة حيكت للوقاية أو المحافظة على الجسم من تقلبات الجو ، ولذلك فانه يرجح أن اللباس كان يهدف الى خدمة أغراض تتصل بالسحر٦٢ .

ويرى بعض المؤرخين أن هناك بعض أوجه شبه بين ملابس ملوك مصر

وملابس شعب التحنو. ذلك لأن الفرعون كان يتزين بذيل الحيوان باعتباره من امارات الملك ، وخصلة الشعر عند التحنو تماثل الصل المقدس على جبين الفرعون ليحميه من شر أعدائه . وقد استند البعض الى أوجه الشبه هذه للقول بأن المصريين يرجع أصلهم الى الجنس الليبي ، وأن الليبيين قد توافدوا على وادى النيل واستوطنوه بوصفهم صيادين ورعاة ثم تحولوا الى حياة الزراعة فصاروا زراعا مستقرين ٣٠ . ويبدو من نقوش سأحورع أنه كان يطلق على رئيس التحنو لقب ( حاتى تحنو ) أى ( أمير تحنو ) . ومنح رئيس أجنبي هذا اللقب يعد أمرا غريبا في بابه ٢٤ . والواقع أن شعب التحنو كان يبدو على الأقل عنصرا يقترب في أصله من أصل المصريين أبناء عمومته . والشبه واضح فى لون البشرة السمراء والشعر الأسود فضلا عن أن التحنو يختلفون عن الليبيين يعيشون الى الغرب من مناطقهم والذين سنعرض لهم فيما بعد . من ذلك ، مثلا ، أن التحنو كانوا لا يضعون الريشة المميزة لهذه الأقوام الليبية . وذهب بعض المؤرخين الى أبعد من ذلك بقولهم أن التحنو كانوا فى الأصل مصريين وأقاموا في الوجه البحرى ثم هاجروا منه في وقت ما نحو الغرب وسكنوا اقيم تحنو الذي جعلوه واقعا على الحدود المصرية. والواقع أن اقليم تحنو كان بالفعل يقع غرب مصر مباشرة كما نفهم من نقوش سحورع ومن نقوش تحتمس وأمنحتب الثالث من ملوك الأسرة الثامنة عشرة والملك سيتي الأول من ملوك الأسرة التاسعة عشرة . وفي رأى البعض أنه كان يمكن تحديد الموقع بصورة أدق فقد كان هذا الاسم يطلق غالبا على المكان الذي يجلب منه النطرون ، ( الذي كان يستعمل في مصر القديمة لتحضير طلاء الخزف والزجاج) ولكن هذه بقعة صحراوية وقد لا تكفى خيراتها عددا كثيرا من الناس ، فلابد أن اقليم تحنو كان يشمل أيضا بقاعا خصبة غربي وادى النيل ولعل هذه المنطقة هي الفيوم اذ نشاهد في نقش من عهد الفرعون منتوحتب أحد رؤساء تحنو معلقا في حزامه صور سمك . ولما كان الآلــه سبك ( التمساح ) مقدسا منذ القدم في الفيوم ، وهو في نص متأخر يمثل بلاد التحنو . وفي نصوص أخرى ، هو سيد بلاد باش ، وهي حسب نص سحورع جزء من بلاد التحنو ، فان بلاد التحنو من أجل ذلك ، هى وادى النطرون والفيوم . ويضيف البعض الى ذلك أن اقليم التحنو كان فى الواقع يقع الى الغرب من الدلتا مباشرة . وربما كانت سلالة هؤلاء القوم تقيم فى الدلتا زمن توحيد الوجهين . وكانوا كما أسلفنا قد تصدوا لنعرمر ثم أجلوا عنها الى المناطق السابق ذكرها ، وربما أيضا الى منطقة الواحات وهده لم تضم الى الوطن المصرى الا فى عهد الملك رمسيس الثالث من الأسرة العشرين، ويفهم من أحد النقوش أن الواحات كانت قبل ذلك تحت اشراف رؤساء أجانب يقومون بدفع الجزية الى فرعون مصر . وقد نستطيع القول أن بسلاد التحنو كانت تشمل منطقة الفيوم والواحات ووادى النطرون ومارمريكا وهى المنطقة الممتدة من السلوم الى درنة ) قلام . ولكن اذا سلمنا أن التحنو كانوا يمتون بمثل هذه الصلة الوثيقة بالمصريين ، فبم نفسر هذا الموقف العدائى الذى كان يقفه كل فريق من الآخر ? وهل لم يفطن كل منهما الى القرابة القائمة بينهما ؟

والتفسير الذي يبدو محتملا هو أن الفوارق بين حضارة القومين قد أصبحت واضحة لدرجة أن المصريين لم يعودوا يشعرون باشتراكهم مع الليبيين في أصل واحد . واعتبروا التحنو قوما غرباء بالنسبة لهم . وما كانوا ليسمحوا لهم بمحاولة الاستقرار في الوادي . وعلى أي حال ينبغي أن يفهم أن اسم تحنو انما هو لفظ جنسي ، فلا يتحول الى اصطلاح جغرافي . وقد ظل هذا الاسم مستعملا بعد الدولة القديمة للدلالة على شعوب العرب وذلك بالرغم من صفاتهم الطبيعية وبالرغم من ملابسهم التي تميزهم عن غيرهم من الليبيين ، وبالرغم من ظهور جماعات ليبية بأسماء أخرى الا أن اسم تحنو سيظل يتردد في نصوص العصر الفرعوني ليكون دلالة على ليبيا وعلى الليبين "

خلال الألف الثالث ق.م. يبدو أنه قد طرأ تغير عميق على سكان ليبيا ، ذالك أنه ظهر وسط الليبيين من التحنو ، من ذوى البشرة السمراء والشعر الأسود ، واخوان المصريين في الجنس ، شعب جديد تميز بالبشرة البيضاء

والشعر الأشقر . ويبدو أنه قد نجح فى أن يحقق لنفسه مركزا ممتازا قويا فى ليبيا . وقد أطلق المصريون فى نصوصهم على هذا الشعب الجديد اسم التمحو تمييزا له عن شعب التحنو . ومع ذلك فانه سيحدث خلط بين الاسمين . غير أن ظهور اسم التمحو دليل على أن المصريين قد فطنوا الى هذا التغير الجنسى الواضح بين الشعبين ٧٠ .

وأول ذكر للشعب الجديد في النصوص المصرية انما يرجع الى عهد الملك بيبى الأول من ملوك الأسرة السادسة ( ٢٤٢٠ – ٢٢٨٠ ق.م.) اذ ذكر العظيم ونى قائد الجيش الذى سار لمحاربة قبائل آسيا أن جيشه كان يضم فرقة مرتزقة من التمحولا . ثم جاء ذكرهم بعد ذلك في عهد الملك مرنرع ، من ملوك هذه الأسرة في النقوش التي خلفها الرحالة حرضوف على قبره في الفنتين في جنوب مصر والتي قص فيها رحلته الكشفية الثانية الى أرض ايام الفنتين في جنوب مصر والتي قص فيها أنه وصل حتى أرض التمحو الى الغرب من ايام . وقد اتصل بالتمحو مرة ثانية في رحلته الثالثة الى درب الأربعين ويبدو أن هدفه كان بلوغ دارفور . وقال أنه سافر على درب الواحات ووجدت أن حربا قد استعرت بين زعيم قبيلة ايام ، وبين قبائل التمحو الذين كانوا يعيشون في غرب مصر . وقال بهذا الصدد « أن رئيس ايام ذهب الى أرض تمحو ليضرب التمحو حتى الركن الغربي للأفق فذهبت في آثره وأدخلت السكينة على نفسه ١٩٠٥ .

وقد ورد فى بردية هاريس التى تضمنت هبات رمسيس الثالث الى المعابد المصرية أن هذا الملك قدم حجرين من أحجار (تمحى) من الواوات (اقليم كورسيكو بلنوبة). ولا تبعد مضارب الواوات كثيرا عن الشكل الشناى وكانوا شعبا زنجيا أو متأثرا بالدماء الزنجية. وحجر (تمحى) يوحى باسم التمحو. ولعله نسب اليهم لأن جماعة من التمحو كانوا يأتون به من الواوات ومن ثم ينقل الى مصر. وكان التمحو هم جيران الواوات من الشمال. ولما كانت أيام جيران الواوات الاقربين فانه يبدو من غير المحتمل أن رئيس ايام كان يدبر أمر مهاجمة التمحو فى واحات مصر البعيدة. ولذلك يرجيح أن

كان يدبر أمر مهاجمة التمحو في واحات مصر البعيدة. ولذلك يرجح أن التمحو اتخذوا موطنا لهم بين أهل النوبة على الشاطيء الغربي للنيل • وقد يعزز هذا الترجيح أننا في العصر الروماني كنا نجد جماعات من الليبيين وقد استقروا في هذه المناطق. وقد قال استرابون الذي شارك في حملة بترونيوس التأديبية في النوبة وبلغ جزيرة فيلة ، « فوق مروى توجــد بحــيرة بسيبو ( Psebo )، هي بحيرة كبيرة مأهولة بالسكان الي حد كبير. ولما كان الليبيون يحتلون البلاد الواقعة على الجانب الآخر من النهر فانهم كانوا يتبادلون امتلاك الجزر وجانبي النهر بأن يدفع كل فرين منهما الآخر أو يخضع لسيطرتــه » وقال أيضا: « الى اليسار ( الغرب ) من النيل تعيش قبائل نوباًى في ليبيا وهم شعب كبير العدد ومواطنه تبدأ من مروى، وتمتد حتى ثنية النيل، وهم غير خاضعين للأثيوبيين بل يعيشون مستقلين عنهم موزعين فى عدة ممالك ويرجح بينس Bates أن النوباي كانوا الى حد ما ليبيين تأثروا بالدماء الزنجية خاصة وأن بطليموس الجغرافى جعل الليبيين الجرامنتيس ينتشرون جنوبا بشرق حتى نوبا Nuba . وربما كانت نوبا تقابل بسيبو . ويبدو أن التمحو زمن حرخوف ، وهم التجار الذين كانوا ينقلون حجر (تمحى )، قد رحلوا نحو الجنوب بعد ان واجهتهم المقاومة في الاتجاه المضاد ولكن بقوا عنصرا أجنبيا بين الشعوب الأقدم منهم . وليس من المستغرب اذ رأينا عملى الآثار المصرية ليبيين ذوى ملامح يتضح فيها أثر طفيف للملامح الزنجية.٧٠ .

وقد عثر فى أواسط بلاد النوبة على مجموعة من المقابر عرفت باسم (مجموعة ج) «C. Group» وهى لقوم ليسوا بالمصريين وتؤرخ بالفترة ما بين الأسرتين السادسة والثانية عشرة. ويرجح بيتس أنهم من أصل ليبى وذلك استنادا الى أن جماجمهم تتميز بطابع البحر الأبيض وأن شعرهم مستقيم أو متموج بحيث أنه اذا وجد شعر مفلفل أو صوفى فهذا من بالاستثناء. والشبه واضح من ناحية أخرى بين جماجم (مجموعة ج) وجماجم عصر ما قبل التاريخ فى مصر ، وقد أسلفنا أنه من المرجح أن يكون قد حدث مزج فى ذلك العصر ما بين العناصر الليبية والعناصر التى أقامت فى الوادى مما

تتج عنه الجنس المصرى المعروف في العصر التاريخي . ويستدل أيضا على أصلهم الليبي من بعض الشواهد الأثرية مثل طريقة الدفن التي يتميز بها الليبيون. اذ توضع الجثة على جانبها الأيمن وتتجه الرأس الى الشرق والركبتان لا تقتربانَ من الذقن بل يلاحظ أن الأفخاذ تتعامد مع السلسلـــة الفقرية وأن الأرجل تنثني عند الركبتين حتى أن الكعبين يلمسأن الردفين • والقبر مستدير أو بيضاوي ذي قطر متسع . وهذا النوع من المقابر المستديرة التي كانت تختص به هذه الجماعة الليبية في النوية في فترة مبكرة على الأقل من تاريخها ، منتشرة في شمال افريقيا ويعرف في الصحراء باسم الرجم . من ذلك المقبرة المستديرة في جزيرة المراكب في خليج بومبا ببرقة. والمقبرة المستديرة الكاملة في القبة ، وفي رأى بيتس أنه لا يمكن انكار أوجه الشب الواضحة بين مقابر مجموعة ج فى النوبة ومقبرة جزيرة المراكب بالرغم من أن هذه متأخرة تاريخيا عن مقابر النوبة . ويرجع تاريخها الى فترة سابقة على العصر الاسلامي . ولكن هــذا المكان من برقــة كان منعزلا حتى في العصر البزنطى عن أى أثر أجنبي ولا يشك بيتس فى أن مقبرة جزيرة المراكب مقبرة ليبية أو بربرية كما يقول ولذلك فانها تعكس المؤثرات القديمة . ويدعم هذا المؤرخ رأيه بأن مجموعة ج من الليبيين بأن احدى الصور المحفورة في مقابرهم تصورً رجلاً يلبس الأشرطة المتقاطعة على الصدر وهي ، كما أسلفنا ، ظاهـــرةً تميزت بها ملابس الليبيين في الآثار المصرية . وتظهر أيضا صــورة اثنين من رماة الأسهم . والقوس سلاح ليبي قديم لم يكن أهل النوبة ليعرفوا شيئــــا عنه حتى في العصور المتأخرة • ويمكن أن نلحظ في الصور أيضا الريشة وقراب العورة وأن الشعر مرجل على هيئة جدائل . وكل هذه سمات ليبية واضحة . المجموعة لا تشترك مع القوم الآخرين في تحريم أكل السمك اذ عثر في مقابرهم على خطافات لصيد السمك مصنوعة من النحاس. وقد شاعت بين مجموعة ج بعض العادات الدينية عند الليبيين مثل تقديس الموتى ، وتقديس البقر ، وقد انتشرت هذه الى غرب الدلتا . وقام بيتس بدراسة المخلفات المادية لحضارة مجموعة ج فوجد أنها تتفق مع مخلفات الليبيين . وانتهى الى القول بأنه اذا كان الليبيون الشرقيون قد سلكوا الطريق الطبيعى المتجه جنوبا من واحـة الخارجة الى جوار مدينة الدر واستقروا فى الوادى هناك فان حضارتهم المادية لا يمكن أن تكون قد اختلفت عن حضارة مجموعة ج بأى حال .

وقد خلص بيتس من دراسة مقابر مجموعة ج فى أواسط بلاد النوبة الى نتائج من أهمها أن مقابر مجموعة ج الكثيرة موجودة على الضفة الغربية للنيل فى منطقة ترتبط جغرافيا بالواحات المصرية . والليبيون وحدهم كانوا سكان الواحات . وقد أصبح الليبيون المتمصرون فيما بعد عند الجغراف (استرابون) هم العنصر السائد بين سكانها . ويؤكد استرابون وجود موطنهم هذا الجنوبي على ضفاف النيل وفي هذا تدعيم لما ذكر (حرخوف) الرحالة المصرى ولو بصفة غير مباشرة .

ويضاف الى ذلك أن الليبيين التحنو كانوا يقيمون جنوبى الدر. ولذلك فان بيتس يميل الى الاعتقاد بأن مجموعة ج تنتمى فى الواقع الى الليبيين التمحو وأنهم استقروا فى منطقة على النهر تقع بين الشلالين الأول والثانى بعد أن فشلوا فى الاستقرار فى عدة مواطن شمال هذا الموقع ، وأنه فى مكان ما فى جوار الدر كانت تقع منطقة سميت خطأ مقاطعة (تحنوت) Tehenut (Tyhnwt) وذلك فى نقش من عهد الملك رمسيس الرابع المناس

وقد كشفت بعد ذلك فى عام ١٩٢٣ مجموعة من قطع الفخار فى وادى (هوى). وهذا الوادى يقع على مسافة أربعمائة كيلومتر فى الجنوب الغربى من الشلال الثالث. ووجد أن هذه القطع من الفخار تشبه فخار مجموعة ج فضلا عن أنه عثر أيضا على قبر يشبه مقابر شمال أفريقيا ، وهذا ما جعل بعض المؤرخين يقول بوجود صلة وثيقة بين التمحو ومجموعة ج وسكان وادى هوى ، وأن أفراد مجموعة ج أتوا من الغرب من كردفان واستوطنوا منطقة تقع حول الشلال الثانى وذلك للتشابه الواضح بين صناعة الفخار فى منطقة مجموعة ج ومنطقة كردفان سيما وأن الأساطير تسود بين سكان شمال السودان عن نزوحهم من الشمال وانتشارهم حتى غربى بحيرة تشاد

حيث نجد هنا وهناك أفرادا شقر الشعر حمر العيون وأن وادى هوى كان الطريق الذى سلكته هجرة الليبيين من التمحو ، وأنه بالنسبة للفخار نفسه وصناعته وزخرفته فانه لابد أن يكون قد جلبه قوم من أوربا أو من اقليم البحر الأبيض . ومعنى ذلك أن التمحو كانوا يقيمون فى ليبيا فى منطقة تقع الى الغرب من منطقة التحنو وأنهم انتشروا على طول الضفة الغربية للنيل واختارت طائفة منهم الاستقرار بين الشلالين الأول والثانى ٧٢ .

ويرجح أن التمحو بدأوا تحركاتهم تجاه مصر منتهزين فرصة الضعف الذى حل بها فى عهد الاقطاع الأول ، وبعد سقوط الأسرة السادسة حوالى عام ٢٢٨٠ ق.م. أخذوا فى مهاجمة أراضيها ، وان كانت المصادر المصرية قد سكتت عنها ، وربما كان ذلك راجعا لضعف هذه الهجمات أو عدم خطورتها أو أن ذكرها قد ضاع فى زحمة الأحداث . على أى حال فقد ترك المصرى القديم فى نقوشه ما ينم عن مبلغ احساسه بخطر التمحو اذ جاء فى بردية تعرف باسم (بردية ايبو ور) التى كتبت على لسان شخص حكيم أنه يعتب على أحد الملوك تركه البلاد تنردى وتتعرض لأخطار كثيرة من بينها هجمات الليبيين من الغرب٣٠ .

وليس هناك من شك فى أن فراعنة الدولة الوسطى (٢١٦٠ - ١٥٨٠ ق.م٠) قد خاضوا غمار الحرب ضد الليبيين ، من ذلك أننا نرى الملك (منتوحتب الثانى) ( ٢٠٧٩ - ٢٠٦١ ق.م.) يسجل هزيمت لأمير ليبى اسمه (خر – وواش) ٧٤. وينوه هذا الملك بخضوع الليبيين له ٢٠٠٠ ويبدو أن الملك (امنمحات الأول ( ١٩٩١ – ١٩٦١ ق.م.) كان يواجه خطر الليبيين المتجدد اذ أنه أقام على حدود الدلتا الغربية سلسلة من الحصون بقايا واحد منها لا تزال قائمة فى وادى النطرون ٢٠٠٠ وقد وصلتنا بردية تعرف باسم بردية (نفر روهو) ، ويرجح أن كاتبها كان داعية سياسيا للملك أمنمحات الأول ، وقد تحدث عن وقائع حدثت فى عهد الملك (سنفرو) مؤسس الأسرة الرابعة فطلب هذا الملك من رئيس الكهنة وهو (نفرووهو) أن يحدثه عن شيىء سيحدث فى المستقبل فقص عليه أن البلاد ستقع فى براثن الفوضى والفتن وأن

الذي سيخلصها من هذه الحالة السيئة انما هو ملك يدعي أميني ( وأميني اختصار لاسم امنمحات ) وعندئذ سينقذ البلاد من الليبين ٧٧ . والثابت أن هذا الملك أرسل ابنه وشريكه في الملك ( سنوسرت ) في حملة في أرض التمحو . وقد ذكر أحد قواده ( سنوهي ) أن سنوسرت عاد من هذه الأرض بعد أن استولى على أسرى من التحنو وكل أنواع الماشية التي يخطئها الحصر ٧٨ . ويتفق هذا النص مع ما ذكره المؤرخ ديودورس الصقلي من أن سنوسرت قد أخضع الجزء الأكبر من ليبيا ٧٩ . ولم يتوقف سنوسرت عن الحرب ضد الليبيين اذ ذكر في نص آخر أنه أرسل حملة الى الواحات ٨٠ . وبعد ذلك لا تعود نسمع عن أي اشارة لغارات قام بها التمحو أو عن حملات في وجهت ضدهم وذلك حتى نهاية عصر الأسرة الثانية عشرة وان كان الملك سنوسرت الثالث ( ١٨٨٧ – ١٨٥٠ ق.م. ) قد صور نفسه وهو يهزم أحد الليبيين ٨٠ .

وقد سبق أن ذكرنا أن (ونى) قائد الجيش في عهد الملك بيبى الأول قد ذكر أن جيشه كان يضم فرقة مرتزقة من التمحولاً. وقد يفسر ذلك بان التمحو عرفوا طريقهم الى الاستقرار في مصر بعيدا عن جو المناوشات والاغارات منذ وقت مبكر و ونضيف الى ذلك أن حاكم القوصية في عهد أمنمحات الأول وكان اسمه (سبنى) قد صور وهو في طريقه الى الصيد وخلفه تابعه يحمل أسلحته وكلاهما كان يلبس قراب العورة . ويلاحظ أيضا أن سبنى كان يلبس على صدره شريطين متقاطعين وأن تابعه يتحلى بريشة مثبتة في رأسه . فاذا سلمنا بأن هذا الحاكم من أصل ليبي فانه من المرجح أن تكون أسرته قد دخلت مصر في العهد الاقطاعي الأولى من أسله .

ولا تصلنا معلومات ذات قيمة عن الليبيين خلال فترة العهد الاقطاعى الثانى و ولم يرد أى ذكر لهم فى الوثائق القليلة التى وصلتناعن هذه الفترة ولكن ابتداء من الأسرة الثامنة عشرة (١٥٨٠ – ١٣٢٠ ق.م.) بدأنا نسمع عن التمحو. من ذلك مثلا أن الملك أحمس الأول (١٥٨٠ – ١٥٥٨ ق.م.) قد أطلق على

احدى بناته اسم «أحموسى حنة تمحو» أى أحموسى «سيدة التمحو»  $^{\Lambda\xi}$  وهذا اشعار بهدوء الحالة فى الواحات وحدود مصر الغربية.

وفى عهد الملك أمنحت الأول ( ١٥٥٧ - ١٥٣٠ ق.م. ) بدأت أخبار الصدام مع التمحو تتردد فى النصوص المصرية . ويبدو أن التمحو كانوا قد استقروا على حدود مصر الغربية وأخذوا يباشرون نشاطا عدوانيا ضدها وقد كتب أحمس بينيخبت ، وهو أحد ضباط الملك أمنحت الأول أنه قد أسر للملك «ثلاثة أيدى للايموكهك فى الشمال» وربما كانت حقول كهك واقعة فى الشمال الغربى من مصر أو فى منطقة بحيرة مربوط وواحة آمون . وربما تكون قبائل الكهك هذه قد هاجمت بجرأة المقاطعات الغربية من الدلتا فحمل عليها هذا الفرعون حملة صادقة ، وخلد ذكرى انتصاره عليها بصنع لوحة صغيرة من الخشب تصوره ملوحا بسيفه وقد جثم العدو عند قدميه ١٨٨ . وعلى عهد تحتمس الأول (١٥٣٠ - ١٥٢٠) تجددت الغارات الليبية ولم يتهاون الملك فى صدها وقد ذكر الملك أنه قد هزم قبيلة ( اكبت )٨٧ .

 الأمور العسكرية مما شجع ، فيما يبدو ، الليبيين على معاودة الهجوم على مصر ، فكان على حور محب أن يؤكد قوة مصر على حدودها الغربية ٩٢ .

وقد صور الملك سيتى الأول ( ١٣١٨ – ١٢٩٨ ) من ملوك الأسرة التاسعة عشرة (١٣٦٠ – ١٢٠٠) على مقبرته أجناس العالم الأربعة المعروفة عند المصريين ، ومن بين هذه الشعوب ، شعب التمحو ويتبين من الرسم أنهم من ذوى البشرة البيضاء والعيون الزرقاء أو السوداء والشعر الأشقر وأن الشعر قد زين بجدائل صغيرة مرسل بعضها على الجبهة والبعض الآخر أسدل على القفاه بريشتين ويرخى لحيته ويطلق شاربه وتبين الصورة كذلك شكل ملابسهم فهى تتألف من عباءة فضفاضة من الجلد وتغطى الكتف اليمنى وجزءا من أعلى الذراع ، وفى الجانب الآخر وهو الجانب الأيسر عقدة عريضة والذراع كلها عارية وقد زخرفت رقعة العباءة بألوان مختلفة وثبت فى ذيلها شريط مخطط عريض . ويظهر تحت العباءة قراب العورة . والأذرع والسيقان محلاة بالوشم بصور معينة الشكل أو صلبان مستطيلة وكثيرا ما نشاهد فى هذا الوشم صورة العلامة الدالة على الربة نيت " .

وفى عهد المك سيتى الأول ( ١٣١٨ - ١٢٩٨ ق.م. ) شن الليبيون حوالى عام ١٣١٧ ق.م. هجمة خطيرة تميزت بالجرأة . وقد اضطر الملك أن يقطع حملته فى آسيا ليعود لصد هذه الهجمة ، وربما يكون قد أقام فى العام الثانى من حكمه فى الدلتا ليكون على مقربة من المعركة . وقد صورت أخبار الحرب الليبية على جدران معبد الكرنك . ويرجح أنه أرسل فى أول الأمرحملة لاستطلاع طبيعة ما يجرى على الحدود . وقد اتضحت صفات العنصر المهاجم بكل دقة من صور القتال والحرب التى سجلت على جدران معبد الكرنك ، وبالرغم من أن الليبين الذين هاجموا مصر فى هذه المرة يختلفون عن الليبين الذين اعتاد المصريون مواجههتم الا أن هؤلاء أطلقو عليهم اسم التحنو الذي اعتادوا استعماله من قبل . وفى رأى البعض أن العنصر المهاجم لم يكن من الليبين التحنو أو التمحو بل كان عنصرا هندوأوريبا نزل بسواحل لم يكن من الليبين التحنو أو التمحو بل كان عنصرا هندوأوريبا نزل بسواحل لم

ويرى البعض الآخر أن المغيرين كانوا من المشوش وان كان اسمهم لم يذكر صراحة وذلك استنادا الى شكل ملابسهم وم وعلى أى حال لم يجد الملك صعوبة تذكر في صد هذا الهجوم وم الم

وازاء هذا الخطر الجديد أقام رمسيس الثانى سلسلة من الحصون في الصحراء الغربية تمتد لمسافة ٣٤١ كم من راقودة الى زاوية الرخم وتقع على مسافة ١٩٥ كم شرق السلوم • ويرجح أن زاوية الرخم هي أبيس ، خاصة وأن سكيلاكس Scylax (٣٥٠ ق.م.) قال بأن سيادة حكومة مصر امتدت حتى أبيس • فتكون أبيس بذلك هي الموقع الذي يحدد القسم الشمالي من الحدود الغربية لاقليم تحنو . وأهم هذه الحصون ما كان مقاما في راقودة وماريا ( جنوب بحيرة مربوط ) . والغربانيات والعلمين ٩٧ .

وقد جاء في لوحة لرمسيس الثاني ، وهي موجودة الآن في برج العرب (غربي الاسكندرية) ، أنه قد غزا بلاد الليبو وهذا هو أول ذكـر لهؤلاء القوم في نصوص الصحراء الغربية ٩٨ ، ويبدو أن هذا الملك لم يكتف بذلك بل أنه أقام خط مراقبة في مارمريكا • وكل هذه الأعمال توحى بأن الأحوال فى ليبيا لم تكن عادية بل هناك شعور بخطر ملح رأى الفرعون من واجبـــه ضرورة الاستعداد لمواجهته • وقد سجل الملك على نقشين أحدهما في معبد ( بيت الوالي ) والآخر في معبد ( بو سمبل ) ، انتصاره على التمحو ٩٩ . وان كان بعض المؤرخين يشكك في حدوث معارك أصلا بين هذا الملك والتمحو لأن صورة انتصاره عليهم في معبد ( بو سمبل ) هي صورة طبق الأصل من المنظر الذي تركه أبوه (سيتي الأول) على جدران معبد كرنك ١٠٠ ولكن هذا لا يمنع من القول باحساسه بخطر ما يجرى في ليبيا من أحداث قد تهدد أمن مملكته . ولم يكن في استطاعته تجاهل ما يجرى في البحر الأبيض ذلك أنه في النصف الثاني من القرن الثالث عشر ق.م. ( ١٢٣٢ - ١١٩٠ ق.م. ) وفى الأعوام الأخيرة من حكمه حدثت فى منطقة البحر الأسود وبلاد اليونان تحركات هائلة للشعوب بدت آثارها فى تلك الهجرات الضخمة التى تدفقت على آسيا الصغرى وفي جزر بحر ايجه وفي ليبيا ويبدو أن الملك احتك فعسلا ببعض أقوام البحر الأبيض الذين أقدموا على غزو بلاده من ناحية ليبيا ومعهم قبائل التحنو اذ أنه سجل انتصاره فى لوحة (تانيس) على الليبيين التحنو وحلفائهم من الشردان ويتضمن النص الاشارة الى سفن الشردان مما يوحى بانه خاض معهم معركة بحرية الى جانب المعركة البرية . وقد جاء فى أحد المصادر من عصره وهى (ورقة أنسطاسى) الأولى أن جيشه كان يتألف من خمسة آلاف مقاتل من بينهم مائة من المشوش و ١٦٠٠ من جنود كهك . وقد يعد هذا فى رأى بعض المؤرخين من باب ابعاد الخطر بالاستعانة بأولئك الذين كانوا السبب فى وقوعه .

وكانت أخطر غزوة تعرضت لها مصر قد حدثت في العام الخامس من حكم الملك ( مرنبتاح ) في عام ١٢٢٧ . وكان هذا الملك شيخاً يناهز الثالثة والستين من عمره . وقد سجلت أخبار هذه الغزوة أربعة مصادر أصلية وهي : نقوش الكرنك الكبيرة ، وعمود القاهرة ، ولوحة أثريب ، وأنشودة النصر . ويقدم المصدر الأول ، وهو نقوش الكرنك وصفا كاملا لانتصا رالملك على الليبيين • وتستوقفنا عبارات معينة من هذا النص ، تصف حالة مصر قبل تولية ( مرنبتاح ) ، « جزء من أرض مصر لم يعتن به ، وقد ترك ليكون مرعى للماشية بسبب أقوام « الأقوام التسعة » ( ويقصد بها الليبيون ) ، وقد تركت خرابا منذ زمن الأجداد ، وكل ملوك الوجه القبلي يسكنون في أهرامهم . . . وملوك الوجه البحرى ظلوا في وسط مدنهم محصورين في القصر الحكومي لقلة الجنود . . . » وقد ورد في النص أيضًا : « أن رئيس الليبو (مربى بن دد) قد انقض على اقليم تحنو برماته ٠٠٠ (ومعه) شردانا ، وشكلش ، وأقايواش ولوكا ، وتورشا آخذا كل محارب حسن ، وكل رجال قتال في بلاده ، وقد أحضر زوجه وأولاده . . . وقد وصل الى الحدود الغربية في حقول ( بر ــ ار ) . ويفهم من هذا النص أن رئيس الليبو قـــد اجتاح اقليم تحنو المتاخم لمصر وأنه قد تحالف مع القبائل الهندوأوربية من شعوب البحر التي نزلت بساحل ليبيا ، وأنه قد صحب النساء والأطفال ليقيم مع شعبه في الدلتا ، وأنه قد بلغ في زحفه موقعاً يقال له ( بر ـــ ار ) ولعله كان

واقعا على حافة وادى النطرون الى الشال الغربي قليلا من منف. وقد جمع الملك رجال بلاطه . . . وكان جلالته « ثائرا كالأسد » وخطب فيهم قائلاً : « . . انكم تنزعجون كالطيور . . هل ستخرب البلاد . . وأقوام الأقـواس التسعة قد أتوا الى أرض مصر ليبحثوا عن طعام لبطونهم . . » وكان عــدد الغزاة يتراوح بين ٢٠ ألف رجل و ٢٥ ألف رجل. وحق للملك أن ينزعج ، وهم قريبون الى هذا الحد من منف . فأخذ يضرع الى الاله بتاح . وتراءى له هــذا الاله في منامه وهو يعــده بالنصر . . . وتقــدم الملك لملاقاة الليبو وحلفائهم واشتبك معهم في معركة دامت ست ساعات . . ويبدو واضحا من عبارات النص أنها كانت مجزرة بشرية اذ كان القتال بالغ الشدة والعنف • وقد بلغ عدد القتلي (٦٢٠٠) من الليبو و (٢٣٧٠) من رجاًل جزر البحر وعــدد الأسرى (٩٣٦٧) . ووقع في الأسر نساء الرئيس الليبي وعددهن اثنتا عشرة سيدة وكذلك أولاده. وقد غنم الملك كما جاء في النص \_ ممتلكات (مريي) وفضته وذهبه وأوانيه البرونزية وأثاث زوجته وعرشه وأقواسه وسهامه ، وكل ممتلكاته التي أحضرها معه من بلاده مشتملة على ثيران وماعز وحمير». وورد في النص أيضا أن الملك أسر جماعة من الكهك، وأنه قد استولى على (٩١١١) سيفا من النحاس كانت تخص المشوش ، وقد جاء في أنشودة النصر « بلاد التمحو كسرت في مدة حياته ، وأن الملك قد أدخل الرعب في قلب مشوش ، وأنه هو الذي جعل الليبو الذين وطأوا أرض مصر ينكصون على أعقابهم . . . » أما مريى نفسه فقد فر تحت جنح الظلام عائدا الى بلاده مع فلول جيشه . وجد فرسان الملك في متابعتهم . وقد أرسل قائد حصن الغــرب تقريرا الى بلاط الفرعون يذكر فيه أن مربى قد مر بسلام . ولكنه ، كما جاء فى نقوش الكرنك وقع عدوا لجنده وأنه قد نصب أحد أخوته مكانـــه فى زعامة قومه . وجاء في أنشودة النصر « رئيس الليبو الذي هرب تحت ستار الليل وحيدا والريشة ليست على رأسه» وذكر في لوحة اسرائيل أن (مريي) الأمير المعادي الذي يرثى لحاله الليبو ، قد هرب تحت جنح الظلام وحيدا بدون ريشة على رأسه . . . وأنه عندما وصل الى وطنه شكا ، وكل انسان فى بلاده كره مقابلة الأمير الذى اختطف منه الحظريشته ». وجاء فى أنشودة النصر التى كتبت بعد هزيمة مريى « . . وقد أشرق السرور العظيم على مصر ، وانبعث الفرح من بلدان مصر ، وتحدث الناس عن الانتصارات التى أحرزها مرتبتاح على التحنو ٠٠ آه وانه لحسن أن يجلس الانسان يتحدث والناس تغدو وتروح ثانية دون وجود أى عائق على الطريق ، وليس هناك أى خوف من قلوبهم . . . وقد تركت المعاقل وشأنها وأصبحت الآبار مفتوحة ، ومسالكها سهلة ، ومعاقل الأسوار أصبحت هادئة ، ولا يوقط حراسها الا الشمس . . . وليس هناك نداء بليل : « قف . . قف ، بلغة الأجانب »١٠٢ .

وواضح من النصوص التي أوردنا بعضها أن الهجوم الذي شنه مريى بن دد أمير الليبو على أرض مصر كان بالغ الخطورة التي زاد منها تحالفه مع المشوش والكهك وشعوب البحر. وهذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها اسم الليبو ، وقد نص على أن الغرض من هجومهم على مصر انما هو الاستقرار بها . ويتضح من أنشودة النصر مدى ما أحس به المصريون من ابتهاج لزوال هذا الخطر الذي بلغ مدينة منف وأوشك أن يحدق بها . ولهذه النصوص أيضا أهميتها بالنسبة لشعب الليبو ، ذلك أن هذا الشعب شرل أميره لعجزه على تحقيق النصر لقومه ، ونستطيع أن نتبين أيضا من هذه النصوص مدى أهمية الريشة بالنسبة للرجل من الليبو بصفة عامة وللأمير بصفة خاصة . وقد فقد مريى مكانته عند قومه عندما سقطت الريشة من على رأسه ، أو على الأقل صورت مهانته على هذا النحو ، وقد بلغ من اهتمام الليبو بها أنها أصبحت العلامة الدالة على الغرب في اللغة المصرية القديمة .

وثمة ملاحظة هامة تنبينها من قوائم الغنائم والأسرى . . « أولاد رئيس الليبو الذين قطعت أعضاء تناسلهم غير المختونة وأحضرت ، ستة رجال . . . وأولاد الرؤساء ، واخوة رئيس الليبو الذين قتلوا ، والذين احضرت أعضاء تناسلهم غير المختونة : ٩٣٥٩ . . . » في حين أنه كانت تحضر أيدى القتلى المختتنين وقد جرت عادة المصريين بقطع عضو تناسل الرجل الذي لم يختتن

اذا قتل فى المعركة . وكان عدد القتلى يعرف باحصاء عدد هذه الأعضاء لأن عدم الختان كان عندهم قرين عدم الطهارة . فى حين أن عدد القتلى المختتنين يعرف باحصاء أيديهم التى قطعت . وكان الليبو هم الشعب الوحيد من الشعوب الليبية التى لم تكن لتمارس عادة الختان ١٠٣٠ .

وكان من الممكن أن يكون ما فعله مرنبتاح فى صد غزوة الليبو رادعا لهم ولغيرهم من شعوب ليبيا لولا تدهور الأوضاع الداخلية فى مصر بعد وفاة هذا الملك ، وضعف الروح العسكرية ٠

وقد شجع كل ذلك الليبيين على تنظيم صفوفهم ، وصادف ذلك اشتداد خطر شعوب البحر ، وأصبحت مصر معرضة للهجوم من أكثر من ناحية . ويهمنا أمر الخطر الجديد الذي اقترن بقيام الأسرة العشرين . وقد كتب ( رمسيس الثالث) ( ١١٩٨ - ١١٦٦ ق.م. ) ثاني ملوك هذه الأسرة في بردية هاريس ، أنه قد نظم مصر طوائف كانت تشمل فيما شملت «جنود كهـك الذين لا يحصون »أا وقال بعد ذلك « نأمل فاني سأخبرك عن أشياء أخرى حدثت في مصر في زمن حكمي . فقد كان الليبو والمشوش يسكنون مصر ، ونهبوا مدن الشاطئء الأيمن من منف حتى «كرين» (كارابانا) • (وهي بالقرب من أبو قير) • • وقد وصلوا حتى النهر العظيم على شاطئيه ، وهم الذين نهبوا مدن « جوتوت » (كانوب ) خلال سنين عديدة فى أثناء اقامتهم بمصر . . . تأمل ، لقد أهلكتهم . . وأخضعت « المشوش » و « الليبو » و « الاسبت » و « الكيكش » و « الشاى » « والهس » و « البكن » . ومعنى ذلك أن خطر الليبيين قد تجدد ، وأن العناصر المهاجمة كثر عددها . وقد سجل الملك على جدران معبده الكبير في « طيبة » الغربية ، وهو المعروف بمعبد مدينة هابو تفاصيل الحرب التي تعرف باسم الحرب الليبية الأولى والتي وقعت فى العام الخامس من حكمه ( ١١٩٤ ق.م. ) . وقد كتب الملك : « لقد أتى أهل بلاد « التمحو » مجتمعين معا في مكان واحد ، ويشملون « الليبو » و « السبد » و « المشوش » . . غير أن خططهم حطمت . . وقد طلبوا رئيسا بأفواههم ، غير أن ذلك لم يكن فى قلوبهم •• وأنه الآله الواحد الممتاز هو الذي عرف خطة صائبة . . ليجعل أهل الممالك الأجنبية يطلبون بقلوبهم من الملك العظيم أن ينصب رؤساء لهم ٥٠ وكان جلالته قد ربى ولدا صغيرا من أرض « تمحو » وقد عضده بقوة ساعديه ونصبه عليهم رئيسا لينظم الأرض . وهذا مالم يسمع به من قبل منذ أن بدأ الملوك » . ويفهم من هذا النص أن الملك رمسيس الثالث أراد أن يفرض على الليبيين ملكا من جنسهم رباه في مصر » وأن الليبيين لم يرفضوا ملكا لن يكون الاحاكما مصريا . ومن المحتمل أن هذا التدخل من جانب رمسيس الثالث في شئونهم كان سبب غضبة هذه الشعوب الليبية وثورتها . وقد نفذ الليبيون المتحالفون الى مصر وتجمعوا في مكان لعله كان قريبا من فرع كانوب . وكانت خطتهم تهدف الى مهاجمة منف ولكن رمسيس باغتهم بالهجوم وقد تحقق له النصر ، بعد أن مهاجمة منف ولكن رمسيس باغتهم بالهجوم وقد تحقق له النصر ، بعد أن ذبح الكثيرين منهم . وأما من أسر منهم فقد وزعوا فيما بعد على الحصون المصرية . وفي أحد مناظر المعبد الكبير نرى كومة من الأيدى وقد كتب فوقها الأعداد (١٢٥٠٢٠) و (١٣٥٥ر١٢) وكومة لأعضاء التناسل وقد كتب فوقها روتوم النص ١٠٠ . وهذه الأرقام يجب أن تقبل بتحفظ نظرا لتهشم النص ١٠٠ .

ويبدو من مراجعة النصوص الخاصة بالحرب الليبية الأولى هذه أن العنصر الغالب عليها هو عنصر الليبو ، وأن قوادهم الذين هلكوا فى تلك الحرب هم « دد » و « مشكن » و « مريى » و «ورمر» و «تثمر» . وقد يكون اسم « مريى » واسم « دد » قد وضعا بين أسماء أمراء الميبو وقادتهم وأنهما نقلا من نصوص مر نبتاح أو تكون أسماء تتكرر لأفراد من نفس هذه الأسرة المتزعمة للريبو ، ويتبين كذلك أن هدفهم كان الاستيطان عصر ، ويبدو أنهم نجحوا فى احتلال المناطق الغربية من الدلتا والممتدة من اقليم الشاطىء الغربى للنيل عند منف ، حتى كارابانا ، وهى فى منطقة أبو قير على الأرجح ، أو أنهم على الأقل كانوا يشنون الاغارات على هذه المناطق ١٠٦ . ولم يرد فى النصوص ما ذهب اليه بيتس عن تحالف الليبيين مع شعوب البحر من النصوص ما ذهب اليه بيتس عن تحالف الليبيين مع شعوب البحر من «الثيكل» «والبيليست» ١٠٠ والثابت أن هذه الشعوب أغارت على

مصر في العام الثامن من حكم الملك رمسيس الثالث في عام ١١٩١ ق.م. وقبل الحرب الليبية الثانية التي نشبت في العام الحادي عشر من حكمه حوالي عام ١٨٨ ق.م. والتي ورد ذكرها في المتن المؤرخ بالسنة الحادية عشرة ، والنقوش على الجدار الشرقى دخل الردهة الثانية لمعبد مدينة (هابو) الكبير ، وقد جاء فيها : « . . . وقد كان رئيس المشوش آتيا من قبل أن يرى ، مهاجرا ، ومعه أهله . وانقضوا على التحنو الذين أصبحوا رمادا فقد خربت مدنهم وأقفرت ، ولم يعد لبذرتهم وجود ٠٠٠ وقد قال المشوش بصوت مسموع «سنستوطن مصر» واستمروا في اختراق حدود البلاد وهناك حاصرهم الموت • • وقد سار جلالته وقلبه يعتمد على سيد الآلهه لملاقاتهم • • ورئيسهم « مششر » بن « كبر » ويمضى النص فيصف الهزيمة التي حاقت بالمشوش والتمحو « . . ب وقد أصبح المشوش والتمحو في حزن ويأس » ، وأنحى المشوش باللوم على الليبو الذين «تسيبوا في ارباكنا وارباك أنفسهم لأننا أصغينا الى نصائحهم ». ويسجل النص ما قاله المشوش عن تتائيج هذه الحرب « . . وقد أبيدت أرض مشوش دفعة واحدة . أما الليبو والسبد فقد أهلكوا ، حتى أنه لم يعد لبذرتهم أى وجود . وفى قصيدة عن هذه الحرب نقرأ « . . وقد أتى « كبر » والد « مششر » يرجو الصلح . . وصاح حتى بلغ صياحه عنان السماء متضرعا من أجل ابنه ، وسيق الى حيث ذبح ، وأسر رجال جيشه ، الذين كانت قلوبهم تعتمد عليه لحمايتهم ٠» وعلى احدى اللوحات صور الملك في عربته وهو يطارد المشوش « الذين أتوا الى مصر مبتدئين من بلدة «رمسيس الثالث» التي على جبل «وب تا» (فوق الأرض » الى بلدة ( حوت شعت ) وهي ( قرية الرمل ) ، ويحدد موقع هاتين البلدتين في الشمال الغربي من الدلتا • وسجل الملك على لوحة أخرى صورة العنائم والأسرى ويتبين منها ان عدد الأيدى المقطوعة كان (٢١٧٥) ، وأن قائمة أسرى المشوش قد شملت رئيسهم وبعض رؤسائهم وبعض أفراد منهم ، وعددا من الشبان والأولاد . ومجموع هؤلاء جميعا هو (١٤٩٤) ، وتضاف اليهم بعض النساء والفتيات ويصبح المجموع (٢٠٥٢) . وقد استولى المصريون على أسلحة المشوش ، ومن بينها (١١٦) سيفا ، طول الواحد منها أربعة أذرع ، و (١٢٣) سيفا طول الواحد منها ثلاثة أذرع ، و (١٠٣) من الأقواس ، و (٩٢) عربة و (٢٣١٠) جعبة من جعب السهام ، و (٩٢) من عمد العربات ، و (١٨٤) زوجا من خيول العربات والحمير ، وفوق الصف الأسفل من المنظر ، ذكر أن أعضاء التناسل للرجال بلغ (٢١٧٥) ، وأن عدد الماشية التي غنمها من المشوش بلغ (١٩٠٥) من الثيران والبقسر ، و (٢٨٣٨) من الحمير والماعز والغنم والخيل ٠٠» ١٠٨٠

كان مرتبتاح قد أشار الى المشوش عندما ذكر أنه قد استولى على سيوفهم المصنوعة من النحاس ، ولم يكن عددهم كبيرا . أما الآن فقد أصبحوا يزحفون على مصر بأعداد ضخمة ، بغية الاستيطان بها كما صرحوا بذلك هم أنفسهم ، على الأقل ، فيما يقول النص ، وكما تنبين من ضخامة عدد القتلى والأسرى ، وعدد الماشية ولم يوضح دور «كبر » في هذه الهجرة الجديدة . ولكن يبدو أنه كان الرأس المدبر ، وأنه جمع قبائــل الليبيين ، وان كان لم يذكر في النصوص غير الليبو والسبد ، وأنه أنفذ ابنه على رأس المشوش في تحركهم هذا الشامل نحو مصر١٠٩ . ويبدو أن المشوش ، أتوا من مكان بعيد من منطقة تقع الى الغرب من مناطق الليبو ، وهؤلاء كانوا على الأرجـــح يقيمون في منطقة برقة ، ويبدو أنهم اجتاحوا في طريقهم قبائل الليبو ، أو أنَّ الليبو دفعوا عنهم شرهم ، بأن وجهوا هجومهم نحو مصر ، وهذا يفسر لوم المشوش لليبو على نصيحتهم التي أوردتهم موارد التهلكة . ومن ناحية أخرى يبدو أن التحنو ، وهم الذين قنعوا بأن يظلوا مقيمين في أمن وطمأنينة ، وعلى علاقات طيبة مع المصريين ، ولذلك لم يوافقوا على الانضمام الى المشوش ، فكان جزاؤهم الهلاك على أيديهم . ومن ناحية ثانية . يبدو أن المشوش لم يكونوا غير متحضرين ، بل يستدل من وصف أسلحتهم من سيوف وعجلات حربية . أنهم كانوا مسلحين تسليحا قويا منظما . وكان استعداد الفرعون لملاقاتهم يتناسب مع خطورة هجومهم وقوة سلاحهم"١١ . ويلاحظ أن عدد القتلى ذكر مرة مقدرا بعدد الأيدى وهو (٢١٧٥) ، وهذا معناه أن

المشوش كانوا يختنون . ولكن فى موضع آخر ، ذكر أن عدد أعضاء التناسل هو (٢١٧٥) ، أى نفس العدد . وهذا يفسر بأحد أمرين ، أما ان ذكر هذه الأعضاء تزيد فى النص ، واما أنه حقيقة كانت هناك طائفة من الليبيين غير المختنين ، ولعل هؤلاء كانوا من الليبو ، وهذا هو الأرجح . أما تكرر ذكر العدد نفسه فريما كان ذلك من باب السهو أو عدم الدقة فى اثبات الرقم ، وعلى أى حال يبدو أن انتصار مسيس الثالث على المشوش كان حاسما . اذ لم يرد فى النصوص أن مصر تعرضت بعد ذلك لغزوات ليبية .

وهكذا نرى أن المصريين منذ عهد الملك (مرنبتاح) قد بدأوا يتعرفون على عناصر ليبية جديدة غير عناصر التحنو والتمحو ، وهي عناصر الليبو أو الريبو وقد عرفنا يعضا من أوصاف التحنو والتمحو ، وبقى أن نعرف شيئا عن أوصاف الريبو والمشوش .

فى مناظر الحرب الليبية الأولى نستطيع أن نرى أن الرجال والنساء من الريبو زرق العيون ، وأنهم جميعا يلبسون عباءات فضفاضة تلف الجسم، ويظهر منها أحد الكتفين عاريا ، وأنه كان يلبس تحت العباءة قميص يعلو الركبة، وأن الرأس تحليها جديلة طويلة تنزل على الصدغ الى ما بعد الكتف ، وأن شعر الرأس مقسم الى خصل بعضها بنزل على الجبهة وبعضها ينسدل الى الخلف .

أما ملابس المشوش ، فانها تكاد تتشابه مع ملابس الريبو فيما عدا أن المشوش كانوا يلبسون بدلا من القميص ، قراب العورة . ومن ناحية آخرى تشبه ملابس المشوش ملابس التمحو التي عرفناها من رسوم الملك سيتي الأول١١١ .

بعد هذه الأحداث التي تعرض لها المشوش . كانت عناصر منهم قد تسللت الى مصر ، واستقرت أسر منهم في الواحات البحرية على الأرجيح . وكان من بين هذه الأسر أسرة (يويوواوا) ، وقد مر بنا أن بعض العناصر الليبية قد عملت في الجيش المصرى جندا مرتزقة ، ويرجح أن بعض هؤلاء وصلوا الى مناصب هامة في البلاط الملكي ، والى مراكز القيادة في الجيش . وليس من

المستبعد أن يكونوا قد ساعدوا بني جنسهم من المشوش على الحضور الي مصر والاقامة بها في حاميات الحدود على الأقل . بل ان الجيش المصرى أصبح ابتداء من عصر الاسرة العشرين مؤلفا من الليبيين دون سواهم . وقد منحهم ملوك مصر هبات من الأرض كأجر لهم . وهكذا استطاعوا أن ينشئوا في البلاد جاليات عسكرية وكان يرأس كل حامية رئيس ليبي يحمل لقب الرئيس الكبير لما • «ما» هي اختصار لاسم مشوش • ويبدو أن طول مقام هؤلاء المشوش في مصر علمهم كيف يندمجون في المجتمع المصرى وأن يصطنعوا تقاليده وعادته وذلك بالرغم من احتفاظهم بأسمائهم الليبية وبعادة وضع الريشتين فى شعورهم . ولذلك أصبح لأسرة يويوواوا شأن يذكر فى مقاطعة أهناسية • واستطاع موسن بن ويوواوا أن ينتظم في سلك كهنة الآلهة حرى شف . وشغل كذلك خلفاؤه منصب الكاهن لهذا الآلهه . وتجاوزت سلطتهم السلطة العادية للكاهن . وكان أحد أفراد هذه الاسرة وهو شاشائق قد نصب رئيسا على الجالية الحربية الليبية الى جانب احتفاظه باللقب الدينى . وحدث أن مات له ابن يسمى «نمرود» فدفنه في أبيدوس • وحدث أن اعتدى على قبره فذهب الى الملك بتانيس رافعا شكواه • وجاء الملك بصحبة شاشنق الى طيبة ليستمعا معا الى حكم الآله آمون الذي حكم وحيه بادانة الحناة . وأرسل ترضية للشاكي تمثالا على صورة ابنه ليوضع في معبد أوزيريس في أبيدوس . وهذا الحادث يوضح مدى قوة شاشانق وأسرته وأنهم اعتنقوا ديانة المصريين حتى أن شاشانق خضع لقرارات وحي آمون كما فعل أي مصرى • وجمع شاشانق بين لقبه الديني والعسكري ليدلل على أنه جمع بين يديه السلطتين الدينية والمدنية في مصر الوسطى. واستطاع شاشانق بن نمرود بن شاشانق ساف الذكر أن يسيطر على الدلتا. وانتظر حتى توفى بسوسينس الثاني آخر ملوك الأسرة الواحدة والعشرين فاستولى على الملك ولم يظهر أى عداء للبيت المالك وزوج ابنه أســركون من ابنة بســوسبنس ليؤكد أهليته لتوليه العرش المصرى ، وذلك أنه لا يجرى في عروقه الدم الملكي . 

الاسرة من صميم التاريخ المصرى الفرعونى وكذلك تاريخ الاسرة الثالثة والعشرين وقد كانت هم الأخرى ليبية الاصل . والذى يهمنا أو رؤساء المجاليات الليبية الأخرى أو رؤساء «ما» قد احتفظوا ببعض الاستقلال تجاه التاج وتقاسموا حكم الدلتا والجزء الشمالى من مصر الوسطى وكانوا جميعا يحملون الريشة علامة رئاستهم وزعامتهم و واستفحلت سلطتهم وعاشت البلاد نتيجة لذلك فى ارتباك وفوضى لم ينقذها منها غير قدوم بعنخى من النوبة ليقضى على هؤلاء الامراء ويقيم حكم الاسرة الخامسة والعشرين النوبة ليقضى على هؤلاء الامراء ويقيم حكم الاسرة الخامسة والعشرين النوبة ليقضى على هؤلاء الامراء ويقيم حكم الاسرة الخامسة والعشرين النوبة ليقضى على هؤلاء الامراء ويقيم حكم الاسرة الخامسة والعشرين المسادية المناه والعشرين المسادية والمسادية والمسادية

ونلخص ما أسلفنا فيما يخص الليبيين القدماء الذين عاصروا مصر الفرعونية فنقول انهم انقسموا الى أربع مجموعات جنسية كبيرة وهى : التحنو والتمحو والريبو وهؤلاء اشتق من أسمهم اسم ليبيا ، والمشوش ، والى عدد من القبائل أحصاها بيتس على النحو التالى : ايمو كهك وكهك وكيكش واسبت واكبت ، (وان كان فى رأيه أن الاكبت هم الاسبت ذلك أنه حدث تحريف فى كتابة الاسم) ، وشاى وهس وبكن ١١٤٠٠

وبعد هذه الفترة من تاريخ الليبيين تكاد مصادرنا تصمت ، فلا تضيف الى معلوماتنا ما عساه أن يكشف عن علاقتهم بمصر ، وان كنا نرجح أن الكثيرين منهم استمروا فى المجيىء اليها ، وأن الأوضاع فى ليبيا نفسهاقد تغيرت، وخاصة بعد أن انكسرت حدة اغارات الليبيين على مصر . ولابد وأن نفترض أن القبائل والمجموعات الليبية أخذت تستقر فى مواطن ومواقع لها فى برقة أو على شواطىء خليج سرت ، أو فى طرابلس على الساحل وفى الداخل معا وأنها أخذت تكيف حياتها مع البيئة التى اختارت الاستقرار فيها ، سيما وأن ضغط شعوب البحر على سواحل ليبيا كان قد ضعف الى الحد الذى لا يمكن ملاحظته على الأقل . وسنرى أن تاريخ ليبيا والليبيين قد تغير بنزول الفنيقيين فى طرابلس وانشاء محطاتهم التجارية على سواحلها ابتداء من نهاية الألف

الثامنة ق.م. ومجيىء الاغريق الى برقة وانشاء أولى مستعمراتهم قورينى (= شحات ) في عام ٣٣١ ق.م.

واذا كانت الآثار المصرية قد حدثتنا هذا الحديث الطويل عن الليبيين ، وعن أصولهم وفروعهم ، فانه كم يكون من المفيد لو تكشفت أرض ليبيا عن آثار تضيف الى هذا الحديث وتوضح ما يكون قد غمض منه . ولا نسى أن فراعنة مصر ، انما كانوا في نصوصهم يتحدثون عن قسوم كانوا خصوما وأعداء لهم • وهذا يزيد من رغبة المؤرخ في الحصول على مصادر ليبية فيوازن بينها وبين النصوص المصرية ليطمئن الى صحة معلوماته ودقة أحكامه . وقد حاولت بعثة لجامعة بنسلقانيا في ربيع عام ١٩٦٣ ، الكشف عن آثار ليبيي عصر البرونن الذين حفظت آثار مصر ذكراهم منذ أوائل عهد الدولة القديمة . وكان الليبيون يعملون في أواخر العصر البرونزي كوسطاء في تبادل السلع التي كانوا يأتون بها من أواسط افريقيا أو تأتي اليهم من هناك مع سلع مصر ومنتجات بحر ايجة . وكان الأمل يراود أعضاء هذه البعثة في العثور على أماكن استقرارهم على الساحل حيث كانت مراكز هذه التجارة النشطة وكانت خطة البعثة تهدف الى التنقيب عن أماكن الليبيين القدماء في الشريط الساحلي الممتد من بنغازي الى قمينس وفي القسم الشمالي من برقة حيث قامت مراكز الحضارة الاغريقية والرومانية ، ومنطقة الساحل بين أبولونيا (= سوسة) وطبرق ، وفي المناطق الداخلية من الجبل الأخضر. ولكن البعثة لم توفق ، كما كانت تأمل في العثور على أماكن استقرار الليبيين القدماء ، وخاصة في سهل بنغازي أو في منطقة توكرة وشيحات وسوسة وفي وادى درنة ، حيث تناثرت محلات العصر الحجرى الحديث ، وحيث المياه العذبة والظروف التي تساعد على قيام الزراعة والحياة المستقرة . ولم توفق البعثة كذلك الى العثور على شيىء يساعد على الاستدلال على أماكن استقرار هؤلاء الليبيين في كل من منطقة الأثرون أو في منطقة رأس الهلال ؛ وكلاهما

وقبل أن نمضى فى متابعة دراسة تاريخ الليبيين القدماء فى المرحلة يعد من أحسن البيئات لقيام هذه الحياة المستقرة لليبيى عصر البرونز ١١٠٠.

الجديدة من تاريخهم ، يحسن أن تتوقف قليلا ، للتعرف على بعض مظاهر حضارة الليبيين على قدر ما تسمح به معلوماتنا المستمدة من الآثار المصرية ، من أهم المسائل التي يتعرض لها الباحث عند تأريخه لحضارة شعب قديم ، لغة هذا الشعب ومدى قدرته على تسجيل أحداثه بها في نقوش أو نصوص مكتوبة . وقد أسلفنا أنه لم يعثر حتى الآن على آثار لليبيين في فترة احتكاكهم بالمصريين . وبالتالي لم يعثر على أي نماذج لنقوش أو غيرها قد تكشف الستار عن طبيعة لغتهم . وقد يعثر عليها مستقبلا وقد لا يحدث . وقد يضعف الأمل في العثور عليها ، طبيعة الحياة التي كان الليبيون يحيونها من كر وفر واغارة ، وهذا لم يتح لهم فرصة للاستقرار أو لتنمية حضارتهم وثقافتهم . وكذلك غلبت عليهم حياة الرعى والبداوة . فاذا كانوا قد تركوا مثل هذه الآثار ، فانها تكون قليلة ، بل لعلها لم تستطع مقاومة عوامل الطبيعة .

وقد عقد بيتس فصلا ممتعا عن لغة البربر الحاليين ، وفى نظره أنهم سلالة الليبيين القدماء ، وقد أورد نماذج لكلمات من هذه اللغة وقدان بينها وبين كلمات مماثلة فى اللغة الهيروغليفية الفرعونية فى النطق والمعنى وانتهى الى نتيجة هامة ، وهى وجود عنصر ليبى فى لغة المصريين . ويعلل ذلك باختلاط الليبيين بالمصريين فى الدلتا ومصر العليا والواحات . ويلفت هذا المؤرخ نظرنا الى بقاء اللغة البربرية فى بعض الواحات المصرية ، وخاصة سيوة ، ويعتبر ذلك دليلا على استمرار العنصر الليبى الذى عرفته مصر الفرعونية . على أى حال لابد من مزيد من الدراسة لهذه اللغة البربرية ولهجاتها حتى يصبح فى استطاعة عالم اللغة أن يعيد تكوين لغة التحنو أو التمحو أو الريبو أو المشوش ١١٦٠ وقد يكون من الطريف أن نشير الى أن هيرودوت ذكر أن كلمة « باتوس » ( وهذا يكون من الطريف أن نشير الى أن هيرودوت ذكر أن كلمة « باتوس » ( وهذا على اللغة الليبية ١١٨ . وقد قرن بعض المؤرخين هذا اللقب بالكلمة المصرية باللغة الليبية المدية باللغة المدينة هيرودوت أيضا عن نوع من الفيران كان موجودا بليبيا اسمه وقد تحدث هيرودوت أيضا عن نوع من الفيران كان موجودا بليبيا اسمه

Segeries وقال ان هذا الاسم ليبى ويعنى التلال فى لغة الاغريــق١١٩ . ومعنى ذلك أنه ربما كانت هناك لغة ليبية محلية على أيام هذا المؤرخ وعلى أى حال لن تحل المشكلة الا اذا عثر على نماذج مكتوبة بهذه اللغة .

واذا أردنا أن تنعرف الى الحياة الاقتصادية عند الليبيين فى الفترة التى نحن بصددها ، فان ماذكر على الآثار المصرية كاف لتبين أن الليبيين قد ألفوا حياة الزراعة . وأقدم اشارة الى ذلك وردت فى نصوص الأسرة التاسعة عشرة ، اذ جاء فى نص أنسودة النصر التى أشادت بمرنبتاح «٠٠ وأسفاه على ليبيا . لقد أصبح أهلها لا يعيشون بحالتهم الطبيعية يمرحون فى الحقول » . وقال هذا الفرعون أنه أخذ كل عشبة تأتى من حقول ليبيا ، وأنه لم يعد هناك فوق أرض الليبو «أى حقل صالح ليكفى اعالة السكان . » وكانت أرض الليبو من القمح ، لأن هذا الفرعون قال انه « نهب كل مؤن رئيس الليبو من القمح . » ١٢٠ .

والى جانب الزراعة ، عرف الليبيون الرعى . وهذا واضح من كثرة ما ذكر فى النصوص الفرعونية عن الماشية التى غنمها الفرعون وذلك من وقت مبكر يعود الى عهد الدولة القديمة . وفى كل غزوة كانت الجماعات الليبية من تحنو أو تمحو أو ليبو أو مشوش ، تأتى معها بعدد ضخم من الماشية والماعز الى جانب البقر والثيران والخيل والحمير ١٢١ .

وقد ورد ذكر جلود النمر ، التي كانت القبائل الليبية تقدمها جزية لحتشبسوت ملكة مصر . وتعددت الاشارات الى ملابس الليبيين المصنوعة من الجلد . ووضح لنا مدى اهتمام الليبيين بريش النعام ولم يقم أى دليل على استئناس الليبيين لمثل هذه الحيوانات . ولذلك فانه من المرجح أن يكون الصيد هو وسيلتهم للحصول عليها ١٢٢ .

والى جانب الزراعة والرعى والصيد ، نعرف أن الليبيين كانوا يقدمون لحتشبسوت سن الفيل . ونعرف أيضا أنه قد عثر فى جزيرة كريت على تمثال لقرد مصنوع من العاج وعلى بعض الأختام العاجية أيضا ، وأنه قد عثر فى مقابر الاتروريين على بيض النعام ، وأن الليبيين كانوا يقدمون الذهب كنوع

من الجزية للملكة حتشبسوت وشريكها فى الحكم الملك تحتمس الثالث ، وأن التمحو كانوا ينقلون الى بلاد النوبة حجر التمحى ، وهو من الأحجار الكريمة • كل ذلك يجعلنا نرجح أن الليبيين كانوا يلعبون دور الوسط فى نقل كل هذه السلع من دارفور ووداى ومنطقة تشاد . وكان بعضها يذهب مباشرة الى مصر كجانب من الجزية المفروضة على الليبيين ، أو كسلع تجارية عبر بلاد النوبة . وكان الليبيون ينقلون هذه السلع الى سواحل برقة ، ومنها كانت تصدر الى جزيرة كريت أو ايطاليا وبعض أقاليم البحر الأبيض ١٣٢ . ولعل الليبيين من ناحية أخرى كانوا يحصلون على بعض عباءاتهم الجلدية ولعل الليبيين من ناحية أخرى كانوا يحصلون على بعض عباءاتهم الجلدية النحاسية من آسيا الصغرى أو من بحر ايجة ، ذلك لأنه ليس لدينا الدليل على وجود معادن بأرض ليبيا كانت تسمح بقيام مثل هذه الصناعات . وهذا من يقطع بأصلها الأجنبي . وتصور بعض الرسوم المنقوشة على الصخر في جبل عكاكوس ، جنوب فزان ، قوافل يحرسها أصحابها وهذا يعني أن الليبين مع غيرهم من الشعوب عبر الشعوب عبرهم من الشعوب عبره المناس المنوب عبرهم من الشعوب عبرهم من الشعوب عبرهم من الشعوب عبره المناس المنوب عبره المناس المناس المنوب عبره المناس المناس

وتساعدنا النصوص المصرية بعد ذلك على دراسة المجتمع الليبى بصفة عامة ، ونظام الأسرة الليبية القديمة بصفة خاصة . واذا كانت مصادر العصر اليونانى تقطع بأن الليبى قد عرف تعدد الزوجات ،فان المصادر المصرية تكشف عن وجود هذه العادة عند الليبيين القدماء ، وقد ذكر فى نقوش الكرنك من عصر مرنبتاح أن مربى أمير الليبوكان يصحب معه نساءه وعددهن اثنتا عشرة سيدة ، وذكر فى نصوص أخرى أنه كان يصحب معه زوجه وستة أولاد ، كانوا فى الواقع رجالا بالغين ، ومن غير المقبول أن تكون هذه الزوجة أما لهم والا لكانت من كبر السن بحيث لا تستطيع مصاحبة زوجها ، لذلك فانه من المرجح أن تكون هى السيدة الأولى فى حريم الأمير الليبى ، وجاء فى نصوص رمسيس الثانى أن كبر بن دد ، أحضر معه ابنه وزوجه وأسرته ، فى نص آخر أشير الى نسائه وبذلك تكون الزوجة التى ذكرت هى

السيدة الأولى في الحريم ، وثمه شواهد أخرى نقف عليها من لوحة حاريسن (من الأسرة الثانية والعشرين) وقد سجل هذا الملك ، وهو ينحدر من أسرة ليبية شجرة نسبه ، وتتبين أن كل رجل من هذه الأسرة كان يتخذ زوجة واحدة ، ولعل ذلك يفسر بأن هذه الأسرة ، بحكم اقامتها في مصر ، كانت قد تأثرت بالعادات المصرية فلم يتخذ رجالها سوى زوجة واحدة ، أسوة بالمصريين ، أو أن الزوجة التي ورد ذكرها كانت السيدة الأولى في حريم ضم عددا من الزوجات ، وفي لوحة بعنخي نقرأ أن الملك نمرود (وهو ليبي من المشوش) أرسل زوجته الملكة (نس تنت) الي زوجات الملك بعنخي لتلتمس العفو عنه « ، ، ولما دخل بعنخي قصر نمرود أمر بأن تمثل في حضرته كل زوجات الملك وبناته ، ، » وهذا النص يقطع بتعدد زوجات هـ ذا الملك الليبي الأصل ۱۲۰ ،

ولا يعنى تعدد الزوجات ، انحطاط مركز المرأة ، ذلك أن المرأة الليبية تظهر فى صور الآثار المصرية ، وهى تلبس ملابس الرجل وتتحلى بنفس زينته ، وهذا فى حد ذاته دليل على علو مكانتها فى المجتمع١٣٦٠

واذا انتقلنا من مجتمع الأسرة الى مجتمع القبيلة ، وجدنا أنه كان يرأس القبيلة زعيم أو رئيس من أسرة معينة تحتكر لنفسها زعامة القبيلة ، وكان هذا الزعيم ينحى عن مكان الرئاسة اذا ثبتت عدم كفاءته ، ويعهب بمنصبه الى أحد أعضاد الأسرة الآخرين ، كما حدث فى حالة الأمير مريى بن دد ، الذى ولى أخوه مكانه ، ومن نصوص الملك رمسيس الثالث ، نعرف أن هذا الملك أمر أن يحضر اليه «الأسرى العشرة» ، ويرجح أن هؤلاء العشرة كانوا يشكلون مجلسا استشاريا يتعاون مع رئيس القبيلة فى ادارة شئونها ، وقد تكررت فى نصوص هذا الملك أيضا عبارة «رؤساء المشوش» وأشير فى نصوص الأسرة الثانية والعشرين الليبية الى «زعماء أرض مشوش » الرئيس الأعظم للمشوش «ورئيس الرؤساء» ، ولما كنا نرى فى الصور التى حفظتها جدران المعابد فى مصر بعض المشوش يتحلون بريشة واحدة وآخرين يتحلون بريشتين ، فان ذلك ، فيما يرجح يعتبر علامة على تباين المركز الاجتماعى ،

وربما كان من علامات الرئاسة كذلك الى جانب الريشة اتخاذ ذيل الحيوان حلية وزينة ولعلها كانت تميز الرئيس عن عامة الليبيين ١٢٧٠ •

وقد أشرنا ، ونحن بصدد الحديث عن المجموعات الليبية من تحنو وتمحو ، وربيو ، ومشوش ، الى أن كل طائفة تميزت بطريقة لبسها • وكان أبسط أنواع اللباس ما شاهدناه على سكين جبل العركى • ولا يخرج هذا اللباس عن كونه أشرطة من الجلد وقراب العورة • وقد تكرر هذا اللباس عند التحنو ، وان كان أفضل قليلا ولكن لا يخرج في جوهره عن ذلك ٠ أما عند التمحو فالملابس أرقى كثيرا • وقد أسلفنا ، أنها كانت تتألف من عباءة فضفاضة من الجلد ، زخرفت رقعتها بألوان مختلفة ، وثبت في ذيلها شريط مخطط • والي جانب ذلك احتفظ التمحو بقراب العورة • وأسلفنا أيضا أن الريبو كانوا يلبسون تحت العباءة ، بدلا من قراب العورة قميصا يعلو الركبة ، وأن ملابسهم تكاد تشبه ملابس المشوش ، غير أن هؤلاء عادوا الى استعمال قراب العورة • ويبدو أن استعمال التمحو والريبو والمشوش للعباءة الجلدية المزخرفة كان تقليدا لشعوب البحر الأبيض ، وخاصة العناصر النازحة من آسيا الصغرى ، وجاءتالي أرض ليبيا ، مثل الشردان • ومن المرجح أنهم كانوا يحصلون على عباءاتهم من هؤلاء القوم • أما قراب العورة ، فلم يكن استعمالـ مقصورا على الليبيين وحدهم • أذ كان مستعملا عند المصربيين في عصري ما قبل وما قبيل الأسرات ، واحتفظ به ملوكهم في عصر الدولة القديمة • وكان هذا القراب مستعملا كذلك في جيزيرة كريت • ولكن هذا القراب أصبح يميز ملابس الليبيين ويجعل هؤلاء يتميزون به عن سكان بقية الشمال الافريقي • وكان لبسه يقتصر على البالغين من الرجال والنساء • وقد ذهب المؤرخون في تفسير لبس قراب العورة مذاهب شتى • فمنهم من قال أن لذلك علاقة بعادة الختان ، وأن لبسه علامة على أن صاحبه قد اختتن ، وربما يؤيد ذلك أن الريبو ، وكانوا لا يمارسون عادة الختان ، كانوا يلبسون عوضاً عن القراب ، القميص القصير الذي أشرنا اليه آنفا ، وكان المصريون يقطعون أعضاء التناسل الخاصة بالقتلي منهم ، في حين كانوا يقطعون أيدى قتلى التحنو والتمحو والمشوش ، وهؤلاء كانوا يختنون والمعروف أن المصرى كان يمارس عادة الختان ، ويحترم خصمه الذى يحتن ، ومنهم من قال ان لهذا القراب دلالة سحرية وأن له اتصالا بالشعائر أو المعتقدات الدينية ، ولم يكن الليبيون ، فى نظر فريق آخر من المؤرخين يتخذون هذا القراب من باب الحياء ، بل انه كان يعد بمثابة اشعار الى أن صاحبه قد بلغ سن البلوع وأنه أصبح أهلا للزواج وهذا يفسر عدم لبس الأطفال لهذا القراب ، أما لبس المرأة له فانه أيضا علامة على اختتانها وطهارتها وأهليتها للزواج ١٢٨ ،

وكان الليبيون ينتعلون النعال أو الصنادل ، وان كانوا يظهرون فى صور الآثار المصرية ، حفاة الأقدام ، غير أننا نقرأ فى نصوص الكرنك من عهد مرنبتاح «أنهم تركوا ملابسهم ومتاعهم وكذلك نعالهم ١٣٩» ، ونادرا ما نجد الليبيين يلبسون رداء للرأس بالرغم من شدة حرارة الشمس ، وأحيانا كان المشوش يغطون رؤوسهم بنوع من الشيلان ، يثبتونه على الرأس بعصابة أو شبكة ، وتظهر في صور مدينة هابو سيدة ليبية تلبس طاقية على رأسها ، وفي لوحة للملك تحتمس الرابع يظهر رجل يلبسها كذلك ١٠٠٠ ،

ويظهر الليبيون فى الصور المصرية وهم يتحلون بريش النعام ، ويلبسون الحلق والأساور على أذرعتهم والبنيقة المحيطة بالعنق ، ولعل الريشة كانت أبرز ما كان الليبى يتحلى به ، وإذا كانت لا تظهر أحيانا ، فإن ذلك لأن الرسام لا يجد فى المساحة التى يرسم فيها صورة الليبى متسعا لرسمها ، وقد مر بنا أن الريشة ، إنما كانت من علامات الرئاسة وسقوطها علامة ذل وعار ، ولا توضح الصور كيف كانت الريشة تثبت فى الرأس ، ولعلها كانت تثبت فى عصابة تحيط بها ،

ويلفت النظر طريقة تصفيف الشعر ، وترتيبه فى جدائل ، على نحوما تظهر فى الصور المصرية ، ومن الطريف أن بيتس لاحظ أن العلامة الهير وغليفية الدالة على الغرب (أمنت) عبارة عن شكل يماثل غطاء الرأس ، ونعلوه

ريشة وينزل منه ما يشبه الشريطين • وهما غير متساويين فى الطول ، ولعلهما يمثلان جديلتين من جدائل الشعر ١٣١ •

ويطلق الرجل من الليبيين ، على اختلاف المجموعة الجنسية التى ينتمى اليها ، لحيته بشكل منسق ، وقد تكون اللحية أحيانا كثة ، وقد تكون خفيفة تحيط بالوجه وتنتهى بطرف مدبب ، ونشاهد على بعض الصور أن الرجل كان يطلق شاربه ، ولكن عادة اطلاق الشوارب لم تكن عادة شائعة عند كل الليبين ،

وقد سبق أن لاحظنا أن الرجل من التحنو كان يتحلى بذيل الحيوان ، وذلك منذ عصر ما قبل الاسرات المصرية ، وقد أسلفنا أن بعض فراعنة الدولة القديمة كانوا يتحلون أيضا بهذا الذيل باعتباره من امارات الملك ،

وقد رأينا أن قوائم الغنائم كانت تضم أوان من الـذهب والفضـة والبرونز ، سيوفا من النحاس ، ولماكانت ليبيا فقيرة في المعادن فان ذلك يعني أن الليبيين كانوا يحصلون عليها من شعوب البحر الأبيض ، ولا يعني أنهم كانوا يجتازون عصر المعادن • وكانت سيوف المشوش عبارة عن نصل من المعدن مثبت في مقبض من الخشب ، قد يبلغ طوله ثلاثة أمتار • وكان السلاح الرئيسي لليبيين القوس والنشاب • وفي نص الملك مرنبتاح ، أن مريى انقض برماة السهام • وأن الرئيس الليبي خلف وراءه قوسه وسهامه وجعبته • وقد غنم مرنبتاح مالا يقل عن ألفي سهم • ولا يقل عدد السهام والجعاب التي غنمها رمسيس الثالث عن (٢٣١٠) قطعة ٠ ولا يعرف شكل السهم الذي كان الليبيون يطلقونه من أقواسهم ، اذ أننا نرى دائما القوس ملقى على الأرض أو معلقا على كتف المحارب الليبي ، أو ممسكا به في يده . ومع ذلك فانه من المرجح أن رؤوس السهام كانت مصنوعة من الظران بعد تقسيته بالنار ، وذلك في ضوء ما ذكره هيرودوت من أن رؤوس سهام الليبيين العاملين في جيش الملك الفارسي في القرن الخامس ق٠م٠ اذ قال أنها كانت من الحجر • ومعنى ذلك أن سهام العصر الحجري الحديث ظلت مستخدمة في العصور التاريخية ٠ والى جانب السهم كان الليبيون يستخدمون الخنجر وعصا الرماية١٣٦ . وكان

الريبو والمشوش يقاتلون في عرباتهم الحربية وقد غنم منها رمسيس الثالث اثنتين وتسعين عربة • وهي تشبه العربات المصرية الى حدما مع وجود بعض الفوارق الطفيفة . وكان الليبيون يستعملون العربات منذ عصور ما قبل التاريخ ، وان كانت تبدو بسيطة لم تدخل المعادن في صنعها ، كما نشاهدها في رسوم تيبستي ، التي يعود تاريخها الى العصر الحجرى الحديث . وكانت تجرها في الغالب الثيران • وقد رسم الفنان المصرى العربات الليبية على نسق العربات المصرية . ويفسر ذلك اما بأنه لم يلتزم الدقة في الرسم ، واما أنه كان يسجل في رسمه بالفعل نوعا من العربات كانت تقارب في صنعها العربات المصرية . ولا نستبعد أن يكون الليبيون قد أدخلوا عددا من العربات المصرية . ولا نستبعد أن يكون الليبيون قد أدخلوا عددا من التحسينات على صناعة عرباتهم بعد احتكاكهم بشعوب البحر أو بالمصريين ، التحسينات على المناعة عرباتهم عن الثيران في جرها • ويبدو من طريقة رسم الخيول الليبية في الصور المصرية أن أصحابها قد أحسنوا تدريبها ، اذ كان الليبيون يركبونها دون أن يسرجوها الليبية في الصور ألم المسرية الليبيون يركبونها دون أن يسرجوها الليبيون يركبونها دون أن يسرجوها الليبيون يوليون الليبيون يوليون الليبيون يوليون الليبيون يوليون الليبية في الصور المولية المان المسرية المان المولية المان المولية المان المولية المول

وكان جنود الربيو والمشوش يعسكرون فى خيام مصنوعة من الجلد ويحفظون المياه فى قرب من الجلد ويضعون سهامهم فى جعاب من الجلد كذلك ١٣٤٠ .

ويلاحظ بصفة عامة أن أسلحة الليبيين كانت هجومية ، ولم تكن دفاعية ، اذ لا تظهر فى الصور المصرية ، الدروع أو الخوذات أو غيرها من وسائل الدفاع عن النفس ١٣٠٠ ٠

ومما يكشف عن بعض مظاهر الحضارة المادية للريبو ، ما جاء بصدد غزوة مريى بن دد ، من أنه « فر تاركا أثاث زوجه وعرشه . . » وهذا يعنى أنه كان للريبو فى مساكنهم فى ليبيا أثاث ، وأنهم كانوا يعرفون الكراسى اذ كان رئيسهم يتخذ لنفسه عرشا١٣٦ . وقد عثر فى غدامس على صورة ، ربما كانت معاصرة لأواخر عصر الدولة الحديثة فى مصر ، وتمثل الصورة السيدة ، وهى جالسة على مقعد ، وقد وضعت قدميها على مسند للأقدام١٣٦ ولنا أن تتصور أن مساكنهم كانت لا تخلو من الأوانى الفخارية أو المعدنية وقرب المياه

والأسبتة ، وأنه كان لديهم أدوات تستخدم فى كافة أغراض الحياة اليومية ، مثل الابروالأكياس الجلدية ومخارز لصنعها، وأوانى لحفظ اللحم المجفف ١٣٨٠.

وتكشف الآثار أيضا عن وجود بعض الآلات الموسيقية مثل الصاجات. والطبلة ذات الجانبين ، التي كانت تعلق في العنق بوساطة شريطين ، والبوق والنفير والقيثارة الصغيرة قائمة الزاوية ، وكانت لليبيين ، فيما يبدو ، رقصات تشبه تلك التي كان يؤديها الجنود الليبيون المرتزقة في الجيش المصرى في لوحة رقص التمحو ١٣٩.

وريما ساعدتنا لوحة غدامس التي أشرنا اليها على استجلاء بعض النواحي الفنية عند الليبين القدماء . وهذه اللوحة تصمور السيدة ، وهي تجلس على مقعد غير ذي ظهر ، وتضع قدميها على مسند ، وتلبس ثوبا طويلا، وشعرها مرجل بطريقة غريبة ، ويدها اليمني ممتدة الى الأمام ممسكة بسعفة نخل أو ريشة نعام • وخلفها تقف سيدة أخرى أقل منها حجما ، ولعلها كانت وصيفة أو تابعة وأمام السيدة الجالسة نصف قوس. واللوحة مهشمة فيما يلي القوس ولا يظهر غير ساعد لشخص ما • وفي رأى بيتس أن هذا الرسم بعكس التأثير الفني للدولة الحديثة في مصر ، وأنه بذكرنا بمناظر دينية مصرية ، وأن المقعد والمسند شبيهان بالمقعد والمسند المصريين ، وأن القوس بشبه في طريقة رسمه المقاصير في المعابد المصرية . وهذا رأى لا بأس به ، اذ أنه من المعروف أن غدامس كانت بحكم موقعها ملتقى تأثيرات حضارية أجنبية ، وأنه كان لها حضارة خاصة معاصرة لحضارة قدماء المصريين ، حتى أن البعض يرجح أن سكانها في بداية العصر المسيحي كانوا من عنصر مصرى استقر في الواحة منذ عصور ضاربة في القدم . ويبدو أن هذه الصورة قد رسمت للتعبير عن غرض ديني • ولعلها تمثل احتفالا دينيا تواجه فيه السيدة وتابعتها ربا أو روحا في القصورة ١٤٠٠

ويلاحظ أنه لم يعثر على مبان لليبيين فى العصور التى نتحدث عنها . وقد يعلل ذلك بأن هؤلاء القوم كانوا يشيدون مبانيهم من أنواع من الحجارة لم تستطع مقاومة عوامل الفناء . ويلاحظ أيضا أن ظاهرة المدن منعدمة فى ليبيا

القديمة . وقد أسلفنا أن اللبيبين من الريبو أو المشوش كانوا يتخذونخياما مصنوعة من الجلد . وقد استمر استعمالهم لهذا النوع من الخيام حتى فترة متأخرة ١٤١٠ .

واذا انتقلنا بعد ذلك الى دراسة دين القوم ومعتقداتهم التى كانوا يتوارثونها ، لوجدنا أنه كان من الطبيعى بالنسبة لليبيين ، وفى مثل البيئة التى عاشوا بها مزارعين ورعاة وصيادين ، أذ يكونوا قد عبدوا مظاهر الطبيعة من سحب وعواصف وآبار وأشجار . وكل هذه كانت عندهم منازل للأرواح ، وكان طبيعيا كذلك ، وفى بيئتهم تلك أن يهتموا برصد النجوم ١٤٠٠ ،

وقد ورد ذكر بعض الآلهة الليبية فى الآثار المصرية ، مثل الآله عش الذى ظهر اسمه فى نقوش الأسرة الخامسة . ومن الطريقة التى ذكر بها فى نصوص الملك سنحورع يبدو أنه كانت لهذا الآله مكانة سامية فى ليبيا . ولكن لا يعرف شيىء أكثر من ذلك عن طبيعته ووظيفته ١٤٣ .

ولعل الليبيين كانوا قد تأثروا بعبادة الإله المصرى آمون ، الذى كان معبده فى واحة سيوة مقصد الكثيرين من أرجاء العالم القديم . ويبدو أن عبادته انتشرت داخل ليبيا ، اذ كان له معبد فى واحة أوجله . وكانت توجد على ساحل سرت محلة يقال لها آمونكلا ، وأخرى تسمى آمونسوس أو آمونيس فى الخرائط الرومانية ، وثالثة فى منطقة مذبح الأخدوين كان الاغرين يعرفونها باسم آمونوس هالوس Balous ورابعة يقال لها معبد أمونوس بالقرب من طبرق . ويوجد حاليا جنوب بنغازى موقع يقال له تل آمون . وكان من الطبيعى أن يشعر أهل الصحراء من البدو ، وهم يتنقلون من واحة الى واحة ، بحاجتهم الى التماس الحماية من اله يبسطها لهم ويكون لهم هاديا ومرشدا وصديقا يعينهم ببركاته فى تنقلهم عبر الصحراء . وهو الإله الذى يكشف عما يجهله الناس وينبئهم به .

وقد قال بيتس أنه كان فى واحة سيوة ، قبل أن تضم الى مصر الفرعونية اله ليبى ، قرنه المصريون بمعبودهم آمون ، ذلك الالـــه الذى

أصبح بفضل سيادة طيبة رب مصر بأكملها ، ولم يعرف للاله الليبي اسم ، ولم تعرف طبيعته الا من صورته المصرية أو الاغريقية ، وهو اله واحة المونيوم ( = سيوة ) . وعزز بيتس رأيه بأن هيرودوت تحدث عن الاله الطيبي باسم الآله زيوس - آمون ، وعن الآله اصرى باسم الآله زيوس الطيبي ، وفي رأى بيتس أن الآله زيوس آمون الليبي اكتسب شهرة واسعة في العالم القديم ، باعتباره مصدر وحي . وكان الكبش هو رمزه وحيوانه المقدس . وهو في هذا يشبه الآله آمون المصرى . وقد انتشرت عبادة الآله الليبي في سيوة في شكله المصرى ، وقد رفض شامو Shamoux التسليم برأى بيتس ، لأن كل ما يذكر عن عبادة الليبيين لمثل هذا الآله محض فرض، لأننا نجهل تماما كل شييء عن مثل هذا الآله عند الليبيين ، بل اننا لا نكاد نملك أي معلومات دقيقة عن معتقدات الليبيين الدينية معاه .

ويرى بيتس أن يعض علامات الوشم انما هي في الواقع رموز دينية ومن ذلك مثلا أن الوشم ، الذي على هيئة الصليب ، يرمز الى اله الشمس ، وأن بعض العلامات الأخرى ترمز الى المعبودة «نيت» والمعروف أن عبادة «نيت» كانت قد استقرت في مدينة «سايس» بغرب الدلتا منذ عصر ما قبيل الأسرات . وقد وصفت «نيت» بأنها «أم الشمس» والبقرة التي تحمل الشمس ، وهي بذلك ربة السماء وقد قال يلوتارخوس أنه يوجد في مقصورة هذه الربة نقش يقول «أنا هو ما هو كائن ، وما سيكون ، وما قد وجد ، وأن أحدا لم يرفع ثوبي . والثمرة التي وضعتها هي الشمس» . من هذا يتضح أن «نيت» كانت ربة عظيمة من ربات الطبيعة ، وأن صفة العذرية من أبرز صفاتها ، مما جعل الاغريق يقرنونها بربتهم «أثينا» وفهي الذن ربة الطبيعة وربة السماء العادرة المناه وربة السماء العادرة وربة السماء المناه وربة السماء العناه وربة السماء المناه و المن

ونظرا لوجود أوجه الشب الكثيرة بين العبادات الليبية والعبادات المصرية ، فان ذلك جعل البعض يرجح وجود تأثير متبادل بين المصريين والليبيين في مجالات العبادة والدين •

أسلفنا أنه بعد أن نجح الليبيون ، والمشوش بصفة خاصة ، و التسلل الى مصر والاندماج فى أهلها وتمصرهم ، وقيامهم بتأسيس أسر حاكمة ، أن العلاقات بين الليبيين والمصريين دخلت فى دور هادىء ولم يرد فى مصاردنا ما نستطيع أن تتعرف منه على مزيد من المعلومات عن الليبيين . وقد أسلفنا أيضا أن ثمة تغيراطرأ على الأحوال فى ليبيا نفسها وذلك عندما استقر الفينيقيون فى طرابلس منذ أواخر الألف الثامنة ق.م. وقيام الاغريق بتأسيس مستعمرتهم الأولى « قورينى » فى برقة فى عام ٦٣١ ق.م.

ونتابع الآن الحديث عن القبائل الليبية . وخير مرجع لنا هو المورخ هيرودوت ، الذي يظن أنه زار قوريني وكتب عن ليبيا ، وذلك بعد عام ١٤٤ ق٠٩٠٠ كتابه الرابع Libykoi Logoi • ويبدو أنه جمع بعض المعلومات عن القبائل الليبية من أهل جزيرة ساموس ، عندما كان مقيما بها منفيا بعيدا عن وطنه . وكانت لهذه الجزيرة علاقات وثيقة بقوريني وأهلها . ولعله كان قد وقف بنفسه عند زيارته لها على معلومات أخرى . غير أن ذلك لا يمنع من القول بأنه نقل عن « هيكيتايوس » جانبا من معلوماته التي ضمنها كتابه ١٤٨ • ونظرا الى أهمية ما كتبه هيرودوت ، آثرت أن أنقل عنه هنا بعض فقرات الكتاب الرابع الذي تحدث فيها عن القبائل الليبية ١٤٨٠ .

فقرة ١٦٨: والآن فيما يتعلق بالمناطق التي يقيم بها الليبيون ، كانت قبائل الأدورماخيداي Adyrmachidae تقيم قريبا جدا من مصر ، وقد أخذوا عن المصريين أغلب عاداتهم . ولكن ملابسهم كانت مثل ملابس بقية الليبيين ، وكانت السيدة من نسائهم تلبس حلقات من البرونز حول ساقيها ، واعتادت المرأة منهم اطالة شعرها . . ١٤٩ .

وقد اعتادت القبيلة أن تعرض على الملك كل العذارى المقبلات على الزواج. وكان الملك يفض بكارة كل فتاة تروق له. وتصل أماكن اقامة هذه القبيلة الى ميناء يقال لها ميناء بلونوس Plynos (= سيدى برانى) القبيلة الى ميناء يقال لها ميناء بلونوس

فقرة ١٦٩: وتلى هذه القبيلة ، قبيلة الجيليجاماي Giligamae

وكانت تسكن المنطقة الواقعة الى الغرب من قبيلة الأدورماخيداى حتى جزيرة أفروديسياس Aphrodisias ( = جزيرة كرسة الى الغرب من درنة) ١٥١ ، وبينهما تقع جزيرة بالاتيا Platea ( = جزيرة المراكب ١٥٢ التى استعمرها أهل قورينى • وعلى الشاطىء فرضة يقال لها مينيالوس Aziris ( = ميناء صغير الى الشرق من خليج بومبا) ١٥٢ ، وأزيريس عنيا الى الشرق من خليج بومبا) ١٥٢ ، وأزيريس عنيا ومن هنا ( = وادى الخليج ) ١٥٤ التى كان أهل قورينى قد استقروا بها . ومن هنا تبدأ أرض السلفيوم ، التى تمتد من جزيرة بالاتيا حتى مدخل خليج سرت • وهذه القبيلة تشبه فى عاداتها ، عادات قبيلة الأدورماخيداى •

فقرة ١٧٠: والى الغرب من الجيليجاماى ، قبيلة الأسبوستاى Asbystae ، الذين يقطنون الى الداخل من مدينة قورينى ، ولكن مواطنهم لا تصل الى الشاطىء ، لأنه مواطن أهل قورينى . وكان هؤلاء الأسبوستاى يقودون العربات التى تجرها أربعة من الخيل . وهم فى ذلك يبزون غيرهم من الليبيين ، وقد اصطنعوا معظم عادات أهل قورينى .

فقرة ١٧١: والى الغرب من قبيلة الأسبوستاى ، قبيلة الأوسخيساى معقرة ١٧١: والى الغرب من قبيلة الأسبوستاى ، قبيلة الأوسخيساى ، وهم يقيمون فى الداخل فيما يلى برقة (= المبرج) ويتصلون بالشاطىء عند يوسبيريدس (= بنغازى). وفى وسط أرض الأوسخيساى ، تقيم قبيلة البكاليس Bakales الصغيرة ، والتى تتصل أرضها بالبحر عند توخيرا (= توكرة) ، وهى مدينة فى اقليسم برقة (= المرج) ، وعاداتهم هى نفس عادات القبيلة التى تقيم فى الداخل فيما يلى قورينى (ويقصد الأسبوستاى).

فقرة ١٧٢: ويلى الأوسخيساى الى الغرب ، اقليه النسامونيس المقرة ١٧٢ ويلى الأوسخيساى الى الغرب ، اقليه النسامونيس Nasamones الآهل بسكانه . وقد اعتاد هؤلاء القوم أن يتركوا قطعانهم فى الصيف ، بجوار البحر ، ويذهبوا الى منطقة فى الداخل ، يقال لها أوجلة ، ليجنوا البلح من النخيل الذى ينمو هناك بكثرة واضحة . وجميع النخيل مثقل بثمره ، وهم يقتنصون الجراد ثم يجففونه فى الشمس ،

وبعد طحنه ينثرونه على اللبن ويشربونه • وكان من عادة الرجل منهم اتخاذ عدد من الزوجات • وكان الاتصال بالنساء مشاعا ، مثلما كان الحال عند قبائل الميساجيتاي Mossagotai وكانوا يغرسون عصا أمام أماكن اقامتهم ، ومن ثم يباشرون النساء • وكان الرجل من النسامونيس ، عندما يتزوج للمرة الأولى ، فانه يجب على عروسه ، وبحكم العرف ، أن تضاجع كل فرد من أفراد الجماعة كلها ، كلا بدوره • وكان كل رجل بعد مباشرتها ، يقدم لها الهدية التي أحضرها معه من منزله • وفيما يتعلق بالقسم واستطلاع الغيب ، فانهم كانوا يضعون أيديهم على قبور أولئك الذين عرف أنهم كانوا أكثر الناس عدلا وطيبة خلق • وبهؤلاء الناس كانوا يقسمون • أما عن عاداتهم عند استطلاع الغيب فانهم يذهبون الى مقابر أسلافهم ، وبعد أداء الصلوات يرقدون • وأى منام يتراءى لهم فى نومهم يحملونه على محمل الوحى • وكانوا يعطون المواثيق ويأخذونها بأن يشرب الواحد منهم من يد الآخر • واذا لم يجدوا سائلًا ، فانهم كانوا يستعيضون عنه بأخذ تراب الأرض ولعقه • فقرة ١٧٣ وعلى حدود النسامونيس موطن البسولوي Paylloi الذين فنوا على النحو التالي: حدث أن رياح الجنوب جففت صهاريجهم ، التي يحتفظون فيها بالماء • وكانت كل مواطنهم الواقعة في منطقة سرت عديمة المياه. وبعد أن تشاوروا فيما بينهم ، زحفوا جنوبا ، (وانى لأقص القصة كما يرويها الليبيون) ، وعندما وصلوا ألى الصحراء الرملية ، هبت عليهم ريح عاتية من الجنوب ، ردمتهم جمعيا ، وبذلك هلكوا عن آخرهم واستحوذ النسامونيس على أراضيهم ٠

فقرة ١٧٤: وفيما يلى هـؤلاء الى الداخل ، يسكن فى الجنوب ، الجرامنتيس (وصحة اسمهم الجامفازا تنيس Gamphasantes ) ١٠٥ فى أرض الوحوش ، وكانوا يفرون من منظر الناس ، وينفرون من صحبتهم ، ولم تكن لهم أسلحة حرب ، ولا يعرفون كيف يدافعون عن أنفسهم ٠

فقرة ١٧٥: وهؤلاء يقيمون فيما يلى ، اقليم النسامونيس الى الداخل . أما المنطقة المجاورة لاقليم النسامونيس ، وفي اتجاه الغرب ، فقد كانت موطن الماكاي Macai الذي كانوا يحلقون رؤوسهم ، بأن يتركوا شوشة من الشعر لتنمو في أعلى الرأس ، ويزيلون الشعر من على الجانبين ، ويحملون في الحرب جعب المياه المصنوعة من جلود النعام ، ويجرى نهر كينوبس Kinypa الى بحرهم قادماعبر أراضيهم من تل يقال لمه تل الحسان ، وهذا التل كثيف في أشجاره في حين أن ليبيا ، التي تحدثت عنها عارية منها ، ويبعد التل عن البحر بمائتي فرسخ ،

فقرة ١٧٦: والى الغرب من هولاء الماكاى ، قبيلة جيندانيس فقرة ١٧٦: والى الغرب من هولاء الماكاى ، قبيلة جيندانيس Gindanes حيث كانت كل امرأة تضع حول ساقيها حلقات من الجلد ، وتلك لأن المرأة (هكذا يقال) ، تضع حلقة بعدد الرجال الذين يتصلون بها ، وتلك التى يكون لها أكبر عدد من هذه الحلقات تعتبر خير نساء القبيلة ، لأن معظم رجالها يؤثرنها بحبهم ٠

فقرة ۱۷۷: ومن أرض الجيندانيس تندفع رأس من اليابس في البحر ، وعليها يعيش أكلة اللوتس (النبق) وهو غذاؤهم الوحيد ، وثمرة اللوتس كبيرة مثل التوت البرى ، وطعمها حلو مثل طعم البلح ، ولا يأكلها أكلة اللوتس فقط ، بل يصنعون منها خمرهم أيضا ،

فقرة ١٧٨: ويلى هؤلاء على طبول الساحل الماخلويس فقرة ١٧٨ الذين بسبق الذين يستعملون اللوتس أيضا ، ولكن بدرجة أقل من القوم الذين بسبق الحديث عنهم ، وتصل مواطنهم الى نهر عظيم ، يقال له تريتون ، الذى يصب فى بحيرة تريتون العظيمة ، حيث توجد بها جزيرة تسمى فلا Phla ويقال أن وحيا بشر أهل لاكونيا بأن تكون لهم مستعمرة على هذه الجزيرة ،

فقرة ١٨٠: يلى هؤلاء الماخلويس قبائل الأوسيس Ausees ويفصلهم عنهم نهر تريتون، ويقيمون على سواحل بحيرة تريتونيس وبينما الماخلويس يرسلون شعرهم الطويل لينسدل الى الخلف، فان الأوسيس يسدلون شعرهم من أمام + وكانوا كل عام يقيمون عيدا للربة أثينا + وفى الاحتفال بهذا العيد تنقسم فتياتهم الى فريقين يتقاتلان بتراشق الحجارة وبالهراوات + وهكذا (كما

يقولون) يمجدون هذه الربة الوطنية ، التى نسميها نحن أثينا على نحو ما كان يفعل أسلافهم • وتعتبر الفتيات اللائى يمتن متأثرات بجراحهن غير محافظات على عذريتهن • وقبل أن تشرع الفتيات فى القتال يختار القوم جميعا أجمل فتاة ، ويلبسونها خوذة كورنثية ، وعدة حرب يونانية ، ثم يركبونها عربة تسير بها على شواطىء البحيرة . ولا أستطيع أن أقطع بالقول بأى نوع من أنواع الدروع كانوا يجهزون بها فتياتهم ، قبل أن يستقر الاغريق بالقرب منهم • ولكن فى ظنى أن الدرع المستعمل كان درعا مصريا • لأننى أقول أن الاغريق أخذوا درعهم وخوذتهم من مصر . أما بالنسبة لأثينا ، فيقولون أنها ابنة بوسدون وبحيرة تريتونيس . ولسبب ما غضبت من أبيها ، فيقولون أنها ابنة بوسدون وبحيرة تريتونيس . ولسبب ما غضبت من أبيها ، وهم لا يتزاوجون وانما يفعلون كما تفعل بين الرجال والنساء مشاع ، وهم لا يتزاوجون وانما يفعلون كما تفعل السوائم . وعندما يكبر ابن المرأة ، فان الرجال يجتمعون فى مدى ثلاثة المهور ، وينسبون الولد لمن هو أشد به شبها بين الرجال •

فقرة ١٨١ : تحدثت عن كل الليبيين الرعاة ، الذين كانوا يعيشون على ساحل البحر . والى الداخل بعيدا توجد بلاد ليبيا التى ترتادها الوحوش . ولكن بعد الأرض التى تعيش فيها هذه الوحوش ، هناك شريط من الرمال ، يمتد من طبية فى مصر الى أعمدة هرقل . وعلى مراحل كل مرحلة منها تستغرق عشرة أيام ، توجد أكمات من الملح فى نجاد رملية . ويعلو كل نجد ، نبع يقذف من وسط الملح بماء بارد عذب ، وحولها يقيم القوم الذين تقع مضاربهم بعيدا فى الصحراء والى الداخل من أرض الوحوش ، واول جماعة ليبية يقابلها المسافر القادم من طيبة ، وبعد أن يقطع مرحلة عشرة أيام من ذلك المكان ، هى جماعة الأمونيين الذين يعتنقون عبادة الآله زيوس فى طيبة ، لأنه كما سبق أن قلت ، لصورة زيوس رأس كبش . وعندهم أيضا نبع ماء آخر . والماء يكون دافئا عند الفجر ، ولكنه يزداد برودة فى وقت انعقاد السوق ، ويصبح باردا جدا فى وقت الظهيرة . وفى هذا الوقت يروون مزارعهم و بنقدم النهار تقل برودة الماء . وعند غروب الشمس تكون قد

ازدادت دفئا ، وترتفع درجة حرارتها حتى تبلغ أقصى درجة لها فى منتصف الليل ، وعندئذ تغلى وتفور . وبعد منتصف الليل تأخذ فى البرودة حتى يحين الفجر . وهذا النبع يسمونه نبع الشمس .

فقرة ١٨٦ : وبعد مسيرة عشرة أبام من أوجلة يقابل المسافر نجدا آخرى من الملح ، وينابيع مياه ، ونخيل ذات ثمر ، كما هو الحال فى أماكن أخرى ، والذين يعيشون هناك يقال لهم الجرامنتيس Garamantes وهم شعب كثير العدد ، يضعون التراب على الملح ثم يزرعونه . ومن هنا تبدأ أقصر الطرق التى تؤدى الى مواطن أكلة اللوتس بعد مسيرة ثلاثين يوما، وثيران الجرامنتيس ترعى وهى تسير القهقرى . وسبب ذلك انحناء قرونها الى الأمام . ولذلك فهى تسير متجهة الى الخلف أثناء رعيها وهى لا تستطيع أن تسير الى الأمام لأن قرونها تنغرس فى الأرض ، وفيما عدا هذا فثيرانهم تشبه بقية نوعها ، فيما عدا أن جلدها أسمك وأشد صلابة عند لمسه . ويستقل هؤلاء الجرامنتيس عرباتهم التى تجرها أربعة من الخيول أثناء مطاردتهم سكان الكهوف الأثيوبيين لأن هؤلاء ، عندما يجرون على أقدامهم ، يكونون أسرع من أى رجال انتهت الينا القصص عن سرعتهم . وهم يقتاتون على الثعابين والسحالى وغيرها من الزواحف ، ولا يشبه حديثهم حديث أى شعب آخر فى العالم .

فقرة ١٨٦ : هكذا من مصر الى بحيرة تريتونيس يعيش الليبيون الرعاة ، الذين يأكون اللحم ويشربون اللبن . ولا يقربون لحم البقر ولا يعنون بتربية الخنزير ، وذلك لنفس السبب الذى من أجله يفعل المصريون ذلك ، وتعتبر نساء قورينى أنه من الخطأ أكل لحم البقر بسبب ايزيس ، الربة المصرية ، بل وهم يقدسونها بالصوم واقامة الحفلات ، وترفض نسوة مدينة برقة ( = المرج ) أكل الخنزيروأكل البقر أيضا .

فقرة ۱۸۷ : يقول هيرودوت ، أنه الى الغرب من بحيرة تريتونيس ، يقيم ليبيون ليسوا ببدو أو رعاة ، وليست لهم نفس العادات ولا يعاملون أبناءهم على نحو ما يفعل الرعاة من الليبيين ، لأنه من عادة هؤلاء (ولا أستطيع أن أجزم على وجه الدقة ما اذا كانت هذه هي عادة الجميع ) أن يأخذوا أولادهم عندما يبلغون سن الرابعة فيعمدون الى حرق عروق فروة الرأس وأحيانا عروق أصداغهم بالشحم الذي يوجد في صوف الخراف وذلك حتى لا يتأثر الأولاد بالافرازات التي تنزل من الرأس . وهم يقولون ان ذلك يجعل أولادهم أكثر صحة وعافية . وفي الحقيقة اننا لا نعرف شعبا على هذا القدر من الصحة مثل الليبيين ، ولا أستطيع أن أقول على وجه التحديد أن السبب في ذلك يرجع الى هذه العادة ، ولكنهم أكثر الشعوب صحة بالتأكيد . واذا توجع الصبى من ألم الحرق ، فإن الليبيين وجدو لذلك علاجا ، بأن يرطبوا موضع الحرق ببول الماعر ، هذا ما يقوله الليبيون أنفسهم ،

فقرة ١٨٨ : طريقة تقديم البدو للقرابين هي أن يقطعوا جـزءا من أذن الضحية لبشائر المحاصيل ، ويلقون بها فوق مسكنهم ، وبعد ذلك يلوون رقبة الضحية الى الخلف ، ولا يقدمون القرابين لأى اله سوى رب الشمس ورب القمر . ولكن المقيمين حول بحيرة تريتونيس يقدمون القرابين لأثينا أساسا ، ثم بعد ذلك الى تريتون وبوسيدون ،

فقرة ١٨٩ : ويبدو أن الثوب الذي يكسو تماثيل أثينا ودرعها انما أخذه الاغريق عن السيدات الليبيات ، فيما عدا أن ثوب السيدة الليبية مصنوع من الجلد ، وأهداب دروعهن المصنوعة من جلد الماعز ليست بثعابين ، ولكنها مصنوعة من أشرطة من الجلد ، وفيما عدا هذا فان عدة أثينا تشب عدة الليبيات والاسم Aegis يكشف عن أن الثوب الذي يكسو تماثيل بالاس Pallos انما جاء من ليبيا لأن النسوة الليبيات اعتدن لبس جلد الماعز ذي الأهداب بعد نزع الشعر منه ، فوق ملابسهن ، ويلونونه باللون الأصفر . وغير الاغريق اسم جلود الماعز هذه الى اسم ايجيس Aegis وبالاضافة الى ذلك ، في ظنى ، ان الانشاد الديني انما أتى أول الأمر من ليبيا ، لأن نساء هذه البلاد ينشدن بصوت غاية في الروعة والطرب . ومن الليبيين تعلم الاغريق قيادة العربات التي تجرها الخيل .

فقرة ١٩٠ : يدفن البدو الليبيون موتاهم على طريقة الاغريق فيما عدا النسامونيس فانهم يدفنون موتاهم وهم جلوس ، ويعنون بأن يجعلوا الرجل منهم وهو يجود بروحه فى وضع الجلوس حتى لا يموت وهو مستلق على ظهره . ومساكنهم مصنوعة من نوع من سيقان النبات يلتف حوله نوع من البوص . ويمكن نقل المسكن من مكان الى مكان . هذه هى عادات الليبيين .

وفى الفقرة ١٩١ من كتابه يعقد هيرودوت مقارنة يبين الليبيين المقيمين شرق بحيرة تريتونيس ، والليبيين المقيمين غربها ، وهؤلاء يسمون الماكسويس Maxyes ويقول انهم يزرعون الأرض ويمتلكون المنازل • ويستطرد الى المقارنة بين حيوانات شرق ليبيا وغربها •

ويضيف هيرودوت فى الفقرة ١٩٧ أنه كان يسكن ليبيا أربعة شعوب ، شعبان منها أصليان وهما الليبيون فى الشمال والأثيوبيون فى الجنوب ، وشعبان غريبان عن ليبيا هما الفينيقيون والاغريق .

هذه هي الشعوب أو القبائل اللبيبية كما تحدث عنها هيرودوت ، وواضح انقطاع الصلة بين أسمائها وأسماء تلك القبائل التي عرفناها في النصوص المصرية . ولكن في رأى بعض المؤرخين ، استنادا الى بعض أوجه الشبه في الملابس وطريقة ترجيل الشعر ، ان التمحو في العصور الفرعونية هم الأجداد الذين منهم انحدر مباشرة ليبيو العصر الكلاسيكي ، وأنه يمكن التوفيق بين أسماء الليبيين في العصرين مع شيىء من التحفظ . فقبيلة الاسبت عند الفراعنة ربما كانت قبيلة الأسبوستاى ، وقبيلة البكن ربما كانت قبيلة البكاليس ، ومجموعة المشوش ربما كانت الماكسويس المقيمة غربي بحيرة تريتونيس . وقد يعزز هذا الرأى أن التماثيل التي عثر عليها في قوريني ، من العصرين اليوناني والروماني، لأفرادمن الليبيين انماكانت تحتفظ بنفس ملامح الليبيين التي حفظتها الآثار المصرية أن . ويضيف مؤرخ آخر ، نقلا عن بعض المصادر الأدبية أن الاغريق المستعمرين في قوريني كانوا يرقصون مع فتيات شقراوات وأنه كان يعمل في بلاط كليوباترة ليبيون بيض البشرة ، وأن الليبيين حول وأنه كان يوجد بين الليبيين قوم من ذوي بحيرة تريتونيس كانوا كذلك . وأنه كان يوجد بين الليبيين قوم من ذوي

العيون التي لها زرقة البحر ١٠٠ . وقد يقوي من هذه الفكرة اقبال المستعمرين الأوائل على الزواج من ليبيات ١٠٨٠

وأول شعب ليبى نقابله فيما يلى مصر غربا هو شعب الأدور ماخيداى ، وقد ذكر هيرودوت أن موطن اقامتهم كان قريبا جدا من مصر ، ومعنى ذلك أنه كان يمتد من حدود مصر الغربية مباشرة حتى ميناء بلونوس (= سيدى برانى). وهذا يعنى أن الأدورماخيداى قد حلوا محل التحنو فى هذه المنطقة الواقعة بين مصر ومارمريكا .

وبالمثل نستطيع القول ان قبيلة الجيليجاماى قد احتلت موطن التمحو . ويكون الأسبوستاى والبكاليس والأوسخيساى قد احتلوا فى منطقة الجبل الأخضر موطن الريبو ، واذا سلمنا أن الأسبوستاى هم الاسبت وأن البكالس هم البكن وهؤلاء كانوا فرعا من الريبو فان معنى ذلك أنه لم يحدث تغيير فى موطنهم ، ونضيف أن قبائل النساموليس والماكاى والجيندائيس والماخلويس قد انتشرت على خليج سرت ، ربما فى نفس المناطق التى كان يقيم فيها المشوش ، واذا سلمنا أن المشوش هم الماكسويس فان ذلك قد يعنى أنهم نزحوا عن اقليم سرت ليستقروا غرب بعيرة تريتونيس ١٥٩٠ ،

ويهمنا أن ندرس العلاقة بين ليبيى برقة والاغريق الذين حلوا بينهم ، والعلاقة بين طرابلس والفينيقيين الذين نزلوا بسواحلها .

قال هيرودوت في الفقرة (١٥٨) من الكتاب الرابع بعد أن تحدث عن استقرار أهل ثيرا في أزيريس (وادي اليخليج) انهم أقاموا في هذا المسكان ست سنوات وأنهم في السنة السابعة أقنعهم الليبيون ، متوسلين اليهم ، بترك هذا المكان قائلين لهم انهم سوف يقودونهم الى مكان أفضل ، ومن نم تولوا قيادة الاغريق من أزيريس متجهين بهم شطر الغرب وراعوا في سيرهم أن يدركهم الليل وهم يمرون بمكان يقال له ايراسا ١٣٥٥٥ ، لعله أم الرزم ،

وهو أخصب مكان فى بلادهم ، حتى لا تقع عليه أعين الاغريق اثناء سيرهم ، حتى انتهوا بهم الى مكان يقال له نبع أبوللون وقالوا لهم «هنا أيها الاغريق هذا المكان مناسب لاقامتكم لأنه توجد هنا فتحة فى السماء» .

وواضح أن الليبيين الذين قادوا اغريق ثيرا الى نبع أبو للون انمـــا هم الجيليجاماي (راجع فقرة ١٦٩) • ويبدو أنهم حرصواً على اخراج الاغريق من مواطنهم والذهاب بهم الى مواطن جيرانهم الأسبوستاي حيث نبع أبوللون. ولم يبخل عليهم الأسبوستاي بالمساعدة في انشاء مستعمرتهم قوريني في عام ١٣٢ ق م م وقد كان باتوس منشىء المستعمرة (وهو معاصر للملك ، بسماتيك الأول مؤسس الأسرة السادسة والعشرين في مصر) قد صحب معه عددا من اغريق ثيرا لا يزيد على المائتين ، وذلك عند أول مجيئهم الى بلاتيا ٠ وليس من السهل أن تتصور أن مثل هذا العدد القليل كان يستطيع أن يستمر محافظا على كيانه وعلى مستعمرته التي أنشأها في أرض جديدة ، دون أن يدعم بوافدين جدد ، ويبدو أن الاغريق بادروا بالزواج من سيدات ليبيات ذلك لأنهم لم يصحبوا معهم نساء من تبيرا . وقد يـؤكد هذه الحقيقة ما ذكره هيرودوت من أن نساء قوريني امتنعن عن أكل لحم البقر مثل النساء الليبيات ، وكن مثل الليبيات أيضا في تقديس ايزيس بالصيام لها واقامة الحفلات من أجلها . وكانت العلاقات بين أهل قوريني وجيرانهــــم الليبيين على ما يرام • وقد ذكر بنداروس فى قصيدته البوثية التاسعة ان أحد أبناء تيليسكراتيس القوريني قد تقدم الى ملك الجيليجاماي طالبا يد ابنته • وكان عليه أن يشترك مع غيره من الاغريق والفرسان الليبيين في سباق يحظى الفائز فيه بالفتاة جائزة له • وكان الفائز هو أليكسيداموس الاغريقي وقد حياه الفرسان الليبيون تحية النصر والفوز ١٦٠ . وقد مضت العلاقات طيبة بين الجانب الاغريقي والليبي طوال عصر باتوس الأول. ولكن عندما عمد باتوس الثاني (من عام ٥٨٣ الي ما بعد عام ٥٧٠ ق٠م٠) الي تدعيم العناصر الاغريقية في المستعمرة باغراء الاغريق من شتى أرجاء بلاد الاغريق للقدوم الى قوريني ووزع عليهم أراض اغتصبها من الليبيين ١٦١ ، كان لابد

أن تسوء العلاقات بين الليبيين والاغريق ، ويقول هيرودوت ان الليبيين ومعهم ملكهم اديكران Adicran ذهبوا الى مصر والتمسوا مساعدة ملكها أبريس ، وقد جند أبريس جيشا كبيرا من المصريين لنجدة الليبيين ، والتقى هذا الجيش بأهل قوريني عند ايراسا جبث درات الدائرة على المصريين لأن هؤلاء كما قال هيرودوت لم تـكن لهم نفس خبرة الاغريق١٦٢ . والتجاء الليبيين الى المصريين كان أمراً طبيعيا ، خاصة وأن الأسرة السادسة والعشرين كانت من سايس ، ومن المحتمل جدا أن يكون ملوكها من أصل ليبي ، وكان جيشهم يضم عناصر ليبية ١٦٠٠ • ولم يكن في وسع أبريس أن يزود الليبيين بالجند المرتزقة من الاغريق الذين كانو عماد جيشه ، وذلك خشية انضمامهم الى بنى جلدتهم من اغريق قوريني ١٦٤ ٠ وقد ترتب على هزيمة الليبيين مع حلفائهم فى ايراسا أن ثبت الاغريق أقدامهم فى برقة ، واضطروا الليبيين الى الخضوع لهم • ولكن هذا الخضوع لم يطل اذ سرعان ما تجدد الصراع بين الليبيين وأهل قوريني وذلك على عهد الملك أركيسيلاوس الثاني (وهو معاصر للملك أمازيس وهو أيضا من ملوك الاسرة السادسة والعشرين في مصر) ٠ وقد نشب بين هذا الملك واخوته خلاف خرجوا علي أثره من قوريني الى موطن قبيلة الأوسخيساي الليبية حيث أنشاؤا بمساعدتها مدينة برقة (= المرج) ١٦٠ • ولم يكون من الصعب استمالة هذه القبيلة لأن الليبيين لم ينسوا بعد ثأر ايراسًا ، وكانوا من ناحية اخرى قد ضاقوا ذرعا باحتكار ملوك قوريني لنبات السلفيوم١٦٦ • وقد حانت الفرصة المناسبة عند ما تقدم الملك اركيسيلاوس الثاني «ومعه الجيش في أرض الليبيين الذين استقبلوا أخوته والذين قاموا بالنورة أيضا • وقد فر هؤلاء خوفا من الليبيين الشرقيين وقد سار اركيسيلاوس فى اثرهم حتى وصل وهــو يطاردهم الى «لويكون» Loukon حيث عقد الليبيون العزم على مها جمته ، والتحموا معه في المعركة ، ومن ثم كروا جميعاً على أهل قوريني ، وتغلبوا عليهم ، وذبح من اهلهـــا سبعة الآف من المشاة الثقيلة ٠٠٠» ١٦٧ وبذلك ثأر الليبيون لهزيمة ايراسا ٠ ولكن هيرودوت لم يذكر لنا ما الذي عاد على الليبيين من هذا الانتصار ،

ولم يتحدث مثلا عن استرجاعهم لأراضيهم ، وان كنا لا نستبعد أن يكون أخوة الملك قد أرضوهم بطريقة أو بأخرى ، ويطلق بعض المؤرخين على الحرب التي خاضها الليبيون ضد باتوس الثاني الحرب الليبية الآولى ، وذلك في سلسلة الحروب الليبية أو حروب مارمريكا التي لم تتوقف حتى الفتح العربي ١٦٨ ،

ولما اشتد الصراع بين الملكية ممثلة في الملك باتوس الثالث والأرستقراطية ممثلة في أخوته وبين أهل ثيرا الذين استأثروا بكل الامتيازات ، والاغريق الوافدين الى قوريني احتكم أهلها لوحي دلفي • واطاعة لهذا الوحي استدعى المشرع ديموناكس من أركاديا ليضع دستورا للمدينة • ويهمنا منه ما جاء بشأن تقسيم السكان الى ثلاث قبائل ، تضم الآولى منها أهل ثيرا والبيرى أو يكوى Preioikoi وقد اختلف المؤرخون فيمن يكون هؤلاء البيرأويكوى ٤ فمنهم من قال انهم الليبيون الذين أسهموا في انشاء المستعمرة ، وقد حان الأوان لمنحهم نفس الحقوق التي كانت لأهل ثيرا ، ويكون لهم نفس الوضع القانوني في المدينة ١٧٠ خاصة وأن هيرودوت قد قال أن قبيلةً الاسبوستاى ، وهي التي عاونت في انشاء المستعمرة قد تأغرقت١٧١ ، وأن الدستور البطلمي للمدينة قد نص على منح حقوق المواطنة لابناء السيدات الليبيات من آباء اغريق من مواطني قوريني ١٧٢ والفريق الثاني يقول ان المقصود بهؤلاء البيرى أو يكوى الجماعات الهلينية التي قدمت حديثا الى برقة والتي لم تستطع أن تحصل على الحقوق السياسية التي كانت للطبقة المتازة من أهل ثيرا المستعمرين الأوائل الذين أرادوا ان يحتكروا لأنفسهم كافة الامتيازات بوصفهم أنهم هم الذين انشأوا المستعمرة وهذا التفسير في رأيهم يتمشى مع ماألفته المدن الاغريقية من قصر حقوق المواطنة على المنحدرين من أصل اغريقي واضح • سيما وأن البرى أو يكوى فى اسبرطه وأرجوليس وتساليا وكريت يقصد بهم الاغريق الذين كانو ايقيمون في الريف ولهم منظمات دستورية ٠ وان كان وضعهم الدستورى يقل عن وضع المواطنين الكاملين • هذا بالاضافة الى أن أفراد طبقة البيري أو يكوى في لاكونيا كانوا رجالا أحرارا ، من

حقهم حمل لقب اللاكيد يموينيين والخدمة في الجيش مع الاسبرطيين في فرق المشاة الثقيلة ولما كان ملوك قوريني قد اشتبكوا في حرب مع الليبيين فانه ينبغى فى رأى هؤلاء المؤرخين أن يستبعد احتمال قبول الليبيين فى هيئة مواطني المدينة ١٧٣ . وهـ ذا الرأى الأخير ينبغي ألا يعني استبعاد الليبيين كعنصر من عناصر سكان المدينة ، ذلك لأن تماثيل قوريني ، كما أسلفنا ، تكشف وجود عنصر وطنى بين سكانها • فضلا عن أن نقوش المدينة تحمل بعض الاسماء الليبية مثل باكال وألازير • واذا جاز لنا القول بأن حقوق المواطنة منحت لبعض الأفراد بصفتهم الشخصية ، فهل لا يمكن القول بأن الليبيين الذين أسمهموا بالفعل في انشاء المستعمرة وتزوج الاغريق من نسائهم ، قد ضموا الى عداد المواطنين ، ولم يكونوا بالكثرة الَّتي تحول دون ضمهم الى بناء المدينة السياسي ? ولا عبرة هنا بالاعتراض بأن مظاهر الدين كانت كلها اغريقية صرفة ، ذلك أن هناك أثراً دينيا ليبيا واضحا في تحريم نساء قوريني أكل لحم البقر والخنزير تقديسا لايزيس الربة المحببة عند الليبيين ٠ واذا كان الدستور البطلمي قد أدخل في عداد المواطنين أبناء السيدات الليبيات من آباء قورينائيين ، فان هذا الدستور يكون قد أقر وضعا قائما أو صحح من وضع خاطىء • هل يمكن افتراض أن الليبيين كانوا أصلا مواطنين في نفس مرتبة أهل ثيرا وفى عداد طبقتهم منذ البداية فلا داعى للالحاح على مناقشة وضعهم في طبقة البيري أو يكوى التي ضمها ديمو ناكس للقبيلة الأولى ? وفي هذه الحالة لابأس من قصرها على الاغريق الجدد ، ولوكنا قد ظفرنا بدستور مدينة برقة لكنا قد عرفنا منه الى أى مدى أمكن ادخال العنصر الوطني في المدينة ، ذلك لأن هذه المدينة نشأت في أرض ليبية ، وشارك أهلها في الصراع ضد ملوك قوريني . ولعلهم عانوا كما عائي الاغريق من حصار الفرس لمدينتهم، وذلك الحصار الذي دام تسعة أشهر ، ومن انتقام فريتمي لمصرع ابنها باتوس الرابع • وقد أبعد من أهل مدينة برقة من تبقى منهم حيا الى باكتريا بعد استرقاقهم . وقد منحهم الملك الفارسي مدينة في هذا الاقليم ليسكنوا فيها فاطلقوا عليهااسم برقة ١٧٤ . وعند انسحاب الفرس من برقة في طريق العودة الي

مصر وقعوا فى أيدى الليبيين الذين ذبحوا منهم المتخلفين والشاردين ليستولوا على ملابسهم وأسلحتهم • ولعل الفرس قد عانوا من هذه الهجمات ولحقتهم خسارة فادحة ١٧٠ •

وقد كان ملك قورينى باتوس الرابع قد اعترف بالتبعية للملك الفارسى قمبيز فى عام ٥٥٥ق٠٥٠ وقد بسط الفرس سيطرتهم على القبائل الليبية وخاصة بعد مجيىء هذا الجيش الذى فتح مدينة برقة ووصل الى مدينة يوسبيريدس ١٧٦ ، ذلك أن جيش الملك خشايارشا (اكزركسيس) كان يضم فرقة ليبية يلبس أفرادها الملابس المصنوعة من الجلد ، وكان سلاحهم الوحيد رمحا قصيرا زاد من صلابته تقسيته بالنار ٧٧٠ ، وكان الجيش الفارسى يضم أيضا فرقة من العربات الحربية التى يقودها ليبيون ١٧٨٠

ويدافع شامو عن موقف مدينة قورينى أثناء الحروب الفارسية بأنه لم يكن فى استطاعتها مثل مدينة مساليا (مرسليا) أن تشترك مع المدن الاغريقية الاخرى لتوقف زحف الفرس فى بلاد الاغريق ، وذلك لبعدها من ناحية ولخضوعها لسيادة الفرس من ناحية أخرى ، ويرى أن الذين اشتركوا فى جيش الفرس انما هم الليبيون الوطنيون ، وليسوا اغريق المدينة ، وأن قورينى ما كانت لتخون قضية الاغريق المهم ،

وليس هناك ما يدعو الى كل هذا الحماس فى الدفاع عن قورينى الذى لا يؤكده أى مصدر ، ولا نستبعد أن تكون هناك فرقة عسكرية من اغريق المدينة الى جانب فرقة الليبيين العاملة فى جيش خشايارشا حتى ولو كان هيرودوت قد خص الليبيين بالقول بأنهم اشتركوا فى الجيش الفارسى • واذا كانت قورينى قد خانت قضية الاغريق فعذرها فى ذلك أنها كانت ترزح تحت الاحتلال الفارسى وهو نفس العذر الذى التمسه شامو لأهل قورينى لعدم اسهامهم فى الدفاع عن الاغريق ضد زحف الفرس فى بلادهم •

وقد شمل الحكم الفارسي المصريين والليبيين معا فلا ندهش اذا قرأنا عند هيرودوتأنه في عام ٠٦٠ ق٠م٠ على ههد الملك ارتاخشاشا (أرتاكسركسيسن الأول) (۶۶۶ – ۳۲۶ ق٠٩٠ هبت فی مصر ثورة تزعمها أمیر لیبی محلی یدعی ارت حرارو (ایناروس) بن بسماتیك، واسمه یوحی بأنه كان من فرع الاسرة السادسة والعشرین القدیمة و كان أمیراً علی اللیبیین فی المنطقة الممتدة من ماریا (علی بحیرة مربوط) حتی فاروس ، وقد حالفه أمرتی (امیر تایوس) وهو ایضا من سایس ، وقد نجح ایناروس فی طرد جباة الضرائب وجند فرقا من الجنود المرتزقة ، ولم تلبث الثورة أن عمت مصر بأكملها ، ثم طلب ایناروس المساعدة من أثینا التی بادرت الی تأییده وأرسلت أسطولا من ثلثمائة سفینة ، وكانت الحرب سجالا بین الفرس وبین الثوار فی الدلتا وانتصر ایناروس فی القتال العنیف الذی دار عند پاپریمیس ، وقد شهد هیرودوت بنفسه میدان المعركة واستطاع أن یمیز قتلی اللیبیین بصلابة جماجمهم ، ولما دارت الدائرة علی ایناروس أسر وأحضر الی سوسا عاصمة الفرس حیث حکم علیه بالموت ، وعلی ختم اسطوانی للملك الفارسی ارتاخشاشا صور حکم علیه بالموت ، وعلی ختم اسطوانی للملك الفارسی ارتاخشاشا صور الزعیم اللیبی وهو یذبح ، وكان لایزال برتدی تاج مصر المزدوج ۱۸۰۰ ،

وفى عام ٤٤٩ عقد الصلح بين أثينا والفرس ، وهدأت الثورة فى مصر • ولم ير الوالى الفارسى بأساً من وضع ثانوراس Thannyras بن ايناروس على رأس الاقليم الذى كان يحكمه أبوه ووضع باسيريس بن أمير تايوس محل أبيه ، بالرغم مما لقيه الفرس من عنت على يد ايناروس وأمير تايوس ١٨١ •

وثمة حدث هام ينبىء عن علاقة قرطاجة بقبيلة الماكاى الليبية ويتلخص هذا الحدث فى أن دوريوس بن أناكساندر يداس ملك اسبرطة غضب لأنه لم يخلف أباه فى عرشها ، فجاء الى ليبيا يريد أن ينشىء مستعمرة بها ، فقاد حملة ضخمة الى وادى كعام فى عام ١٥٥ ق٠٥٠ وبعد سنتين قضاهما مع أتباعه على ضفاف هذا الوادى نجحت قرطاجة بمساعدة الماكاى فى طرده من هذه المنطقة ١٨٦ وذلك أن قرطاجة ما كانت تسمح بأى تسلل اغريقى الى مناطق نفوذهم فى طرابلس ١٨٣٠٠

وحوالى عام ٤٤٠ ق٠م٠ كانت أسرة باتوس قد انتهى أمرها ، ودخلت برقة في مرحلة من عدم الاستقرار ، ويبدو أن القبائل الليبية انتهزت الفرصة

فعمدت الى اثارة المتاعب للمدن اليونانية ، من ذلك ان قبيلة النسامونيس فيما يرجح \_ قامت بحصار مدينة يوسبير يدس حوالى ٢١٣ ق٠٥٠ وحدث أن ريحا طيبة دفعت بطريق الصدفة القائد الاسبرطى جوليبوس Gylippus وكان فى طريقه الى سيراكوز فحادت به الى شاطىء المدينة ، ففك الحصار عنها ١٨٤ ٠

وفى نفس الوقت تقريبا كانت قورينى «تتيجة للصراع الحزبى بين الحزبين الارستقراطى والديمقراطى» قد تعرضت لهجوم ثيبرون المغامر الاسبرطى وتحالفت بعض عناصر المدينة مع الليبيين الذين أعدوا كمينا لقواته فى منطقة توكرة وقتلوا منهم الكثيرين ولكن الليبيين لم يتمكنوا مع أهل قورينى من الصمود أمام هجوم قوى شنه ثيبرون على المدينة ١٨٥٠٠

واذا كانت برقة قد استمرت نهباً لمثل هذه الأحداث فان مصركانت هي الأخرى ترزح تحت حكم الفرس وتحاول التخلص منهم ، وتغير الوضع بها بمجيء الاسكندر الأكبر اليها في عام ٣٣١ ق٠٩٠ وقد بادرت قوريني بالاعتراف بالتبعية له عندما سمعت أنه قد وصل الى بارايتونيوم استعداله (مرسى مطروح) ، وبعد وفاة الاسكندر في عام ٣٣٣ ق٠٩٠ أصبح بطليموس بن لاجوس واليا على مصر ، وما لبث أن انتهز فرصة الصراع الداخلي في مدينة قوريني حتى أقدم على احتلالها في عام ٣٣٢ ق٠٩٠ ، وبذلك قدر لمصر ولبرقة أن تخضعا معا لحكم واحد هو حكم البطالمة ،

وقبل أن نمضى فى دراسة أوضاع الليبيين فى ظل هذا العهد الجديد نتريث قليلا لدراسة بعض نواحى حياة الليبيين فى ضوء ما ذكره هيرودوت ٠

كان هيرودوت واضحا وهو يتحدث عن ليبيى برقة من الناحية الحضارية عندما قال ان قبائل الأدورماخيداى والجيليجاماى قد تمصرت أو اكتسبت العادات المصرية فيما عدا تمسكها بملابس الليبيين ، وأن الأسبوستاى والأوسخيساى وربما البكاليس قد اصطنعوا عادات أهل قورينى أو تأغرقوا ، ومع ذلك فقد غلبت صفة الرعى والبداوة على الليبيين شرق بحيرة تريتونيس •

وهذا الوصف في ظاهره قد يبدو صحيحاً ، بالرغم من أنه حدد لكل قبيلة موطنا له حدود واضحة • والوصف صحيح أيضا الى حد ما بالنسبة لقبائل النسامونيس بالرغم من أنه كانت لهم مراكز ثابتة على خليج سرت الا أنهم كانوا يتركون قطعانهم في الصيف • أما في الشتاء فانهم كأنوا يرحلون الي واحة أوجلة لجنى محصول البلح ، وعلى العكس من النسامونيس كان الماكاي يرتادون الساحل موسم الأمطار بعد أن يحبسوا ما شيتهم في الحظائر ، أما في الصيف عندما تقل المياه في السهل الساحلي الرملي فانهم يذهبون بعيدا الى الداخل ، ربما الى جبل غريان الخصب . وحتى صفة الرعى بالنسبة للبسولوي يجب أن تقبل بتحفظ ، ذلك لأنهم كانوا يمتلكون صهايج للمياه بصفة دائمة، ولم يكن أكله اللوتس يتجولون على نطاق واسع ، اذ كانت منطقة اقامتهم محدودة بجزيرة زوخيس Zuchis الصغيرة أما الماخلويس والأوسيس فقدكا نوأ يقيمون حول بحيرة تريتو نيس فهم بذلك ليسوا بأهل رعى بالمعنى المفهوم. وفي الداخل كان الجرامنتيس كما لاحظ هيرودوت يغطون التربة الملحة بطبقة من الصلصال قبل زراعتها ، وكانت لهم ايضا تنقلات موسمية ، ففي أشهر الشتاء كانوا يذهبون الى الداخل التماسا للصيد . ولذلك فإن هيرودوت لم يكن دقيقا في تعميم صفة الرعى بالنسبة لليبيين الشرقيين ١٨٧٠٠

وتغلب صفة الرعى بمعناها الصحيح على سكان الدواخل بين القبائل التى حدد هيرودوتمضاربها جنوبمناطق النسامونيس، وكان لطبيعة الأوضاع هناك أثرها الواضح فى حملهم على حياة التنقل انتجاعاً للمرعى، وربما كانت الصحراء فى هذه المناطق أقل جدبا مما هى عليه الآن، وربما كانت تسمح بتجمعات بشرية أيام الاغريق والفينيقيين، ومع ذلك فهناك اختلاف واضح بين عادات القبائل البدوية التى تعيش على الساحل وتلك التى تعيش فى الداخل، فحيث المطر منتظم والتربة صالحة للزراعة فان الليبى كان ينبذ حياة التجوال، ويفيد من هذه الظروف، والا فانه يظل مقيما على حياة الرعى و ولعل هذه الهجرات الني قام بها الليبيون الى مصر وخاصة على عهد الدولة الحديثة، انما كانت تحدث بضغط من شعوب أخرى كانت تقيم فى الغرب، أما فى عهد الما فى عهد

هيرودوت فيبدو أن الهجرات كانت قد توقفت واحتلت جماعات بدوية المناطق الزراعية على الساحل، أما القبائل التي لم يسعدها الحظ فتفوز بمناطق للاستقرار فانها ظلت في الداخل تتابع حياة التنقل • ولعلها كانت قد جمعت الى الرعى حرفة الصيد . وواضح مما ذكره هيرودوت أن الصحراء كانت تموج بعدد ضخم من الحيوانات المتوحشة ١٨٨ . ونحن نعرف أن مهنة الصيد كانت سابقة لمهن الرعى والزراعة والتجارة . وقد قامت الأدلة على احتراف الليبيين القدماء لهذه المهنة منذ عصور ما قبل التاريخ كما أسلفنا١٨٩ . وقد استمروا يمارسونها في العصور التاريخية . ولكثرة وجود الحيوانات التي عددها هيرودوت ، فلا نعجب اذا عرفنا أن الليبيين قد تعلموا صناعة ملابسهم من جلودها الى جانب صناعتها من جلود الحيوانات التي استأنسوها • وكان من الطبيعي أن ينتقل الليبي من مرحلة الصيد الى مرحلة استئناس الحيوان وتربيت. وتأتى في مقدمة الحيوانات التى استؤنست الخراف والماعز والحمير التى تستطيع ان تنحمل العطش كما أخبر بذلك هيرودوت . وهذه ملاحظة صحيحة اذ انه فى استطاعة الحيوان أن يتأقلم فى البيئة التي يعيش فيها وأن يعتاد ظروفها ، فحتى الخراف والماعز تستطيع أن تعيش وهي في حالة صحية حسنة بـــدون ماء على الاطلاق ١٩٠ • والأدلة كثيرة على استئناس الحيوانات في المناطق الشمالية من ليبيا ، فهناك الماعز والحمير والأغنام في برقة ، وقد عرفنا من نصوص مرنبتاح استخدام القبائل الليبية للخيل • ثم أن هيرودوت أشار الى خيل الأسبوستاى ، والخيل التي تجر عربات الجرامنتيس والى ثيرانهم التي ترعي وهي تسير القهقري .

وبالنسبة للقبائل التي كانت تفتقد الحياة المستقرة الناعمة تصبح مراعيها وآبارها مورد حياتها التي تذود عنها حتى الموت. واذا وجدت أن هذه المراعى وهذه الآبار لم تعد كافية لسد حاجتها فانه لا مناص لها من أن تغير على مراعى جيرانها • ولعل الذي ذكره هيرودوت عن فناء البسولوى من أن الرياح أهلكتهم وعن استيلاء النسامونيس على أماكنهم ليدخل في هذا الضرب من أنوع التزاحم والتقاتل على موارد المياه • أما اذا اشتد الجدب فان

الهجرات الموسمية التي تحدث هيرودوت عن بعضها تتحول الى اغارات وقد لا تجدى وسائل الدفاع العادية أمام تدفق جموع البدو وشدة بأسهم وقدرتهم على الحركة وقد أفاضت النصوص المصرية من عهدالدولة الحديثة في الحديث عن ضخامة عدد المغيرين من الريبو والمشوش وسجلت ما كان يشعر به المصريون من خوف وقلق ازاء هذه الهجمات التي توالت في موجات متتابعة كادت أن تتداعى تحت قسوة ضرباتها الحصون التي أنشأها الفراعنة من منف حتى مارمريكا . وعلى أي حال كانت القبائل الليبية مضطرة للحفاظ على حياتهـــا الى استغلال كل موارد الصحراء الضئيلة . وكانت الهجرات الموسمية من الصحراء الى مناطق التلال والهضبة في الشمال الظاهرة المميزة لحياة هؤلاء القوم ١٩١ . ولم يكن هناك أي حاجز طبيعي يفصل الليبيين الرعاة عن الليبيين الذين استقروا وألفوا حياة الزراعة • وقد كتب هيرودوت عن قبائل الجرامنتيس وكيف أنه كانت لهم عربات تجرها أربعة من الخيل • وبها كانو يطاردون أهل الكهوف من الأثيوبيين وهؤلاء هم على الأرجح التيبو في التبستي ١٩٢ . وقد أكد ما ذكره هيرودوت عن عربات الجرامنتيس الرسوم التي عثر عليها مصورة على الصخر في وادى (سيجسا) في قلب منطقة الجرامنتيس. وكان هيرودوت دقيقا في حديثه عن الرحلة التي تستغرق ثلاثين يوما من منطقتهم الى أرض أكلة اللوتس ، وهي عنده المنطقة الساحلية بين خليجي سرت الكبير والصغير ، وبذلك يكون هيرودوت صادقا في تصوير ما كان معروفًا على أيامه في داخلية الصحراء الليبية وتبعا لذلك لابد وأنــه كانت توجد هناك بعض العلاقات بين أهالي الصحراء وسكان الساحل . ولا شك أن وسيلة الاتصال بين الصحراء والساحل كانت تتم بفضل استخدام الثيران في النقل وفي جر العربات كما كشف عن ذلك الرسوم في فزان من العصر الحجرى الحديث والتي تظهر بوضوح صور رجال يركبون الثيران ، وثيران تجر العربات . ولكن الثيران ما كانت لتتحمل العطش مدة طويلة ، لذلك يفترض أن حركة النقل من الصحراء الى السواحل كانت تتم أيضا بالاستعانة بالحمير التي كانت في استطاعتها السير بدون ماء١٩٣.

وهذا الاحتكاك المستمر بين الصحراء والأرض المنزرعة على الساحل يعنى التجارة . والتجارة تجر الى تبادل الأفكار والمعارف ، وفوق كل شيء الى المعرفة الجغرافية . فمن الشمال تتواتر القصص عن بحر متسع وعن شعوب غريبة تمخر عبابه ، وتأتى من الجنوب المعلومات عن الواحات الكثيرة المزدهرة في قلب الصحراء . والقصص الذي يثير الدهشة عن تلك الأرض المزدحمة بسكانها الواقعة وراء الصحراء . ولذلك ليس هناك ما يدهشنا عن معلومات هيرودوت عن الجرامنتيس وعرباتهم وطريقتهم فى تغطية التربــة الملحة بطبقة من الصلصال ، ثم اعدادها للزراعة . وقد نقل هيرودوت عن بعض أهل قوريني أن النسامونيس اختاروا بالقرعــة خمسة من شبابهم « لمعاينة صحراء ليبيا ليروا اذا كان في مقدورهم أن يروا شيئا أكثر مما رآهُ من سبقوهم من الرحالة • وليبيا فيما وراء الشعوب التي تصل بلادها الي البحر مليئة بالوحوش . صحراء لا شيء فيها غير الرمال ويتزايد جفافها وصحراء ولا شيء غير الصحراء . وهذه هي قصة هؤلاء الشبان عندما تركوا رفاقهم وقد تزودوا بالماه والمؤن ، رحلوا أولا في الأرض المأهولة وراء المنطقة التي ترتادها الوحوش ، ثم ارتحلوا في الصحراء في اتجاه الغرب ، واجتازوا منطقة صحراوية واسعة . وبعد أيام كثيرة رأوا نخيلا ينمو في السهل ، وعندما وصلوا اليه وأخذوا في التقاط ثماره ، جاءهم رجال من الأقزام وساقوهم أسرى . ولم يفهم الفتية من النسامونيس لغتهم ، وما فهم الأقزام لغــة النسامو نيس . وقد ساق الأقزام الفتية عبر مستنقعات واسعة حتى بلغوا مدينة أهلها في مثل قامة آسريهم وكانوا سود البشرة ، وهناك بجوار المدينـــة نهر كبير يجرى من الغرب في اتجاه مطلع الشمس ، وترى فيه التماسيح . . . »

وقد رجع الفتية سالمين كما أخبر بذلك أهل قورينى وأضافوا أن القوم الذين رأوهم فى هذا المكان البعيد كانوا من السحرة وقد ظنوا أن النهسر هو نهر النيل . وأكد هيرودوت هذا الظن . ولكن من الواضح أنه نهسر النيجر١٩٤٠ .

وعن طريق التجمارة اذن كان اتصال اقليم فزان والجرامنتيس والمنطقة

الواقعة بين خليجي سرت الصغير والكبير، وحيث هذا الاقليم العارى من الساحل وغير المضياف الذي كان هيرودوت يطلق عليه اسم اقليم أكلة اللوتس ، ويسميه القدماء أقليم المراكز التجارية الفينيقية Emporia وتقع عليه وعلى مسافات متقاربة المدن الثلاثة: صبراته ، وأويا (طرابلس) ولبتسماجنا . ولم يكن هناك أى سبب سياسى أو استراتيجي خاص للتجمع في مثل هذه المراكز . وكان لا يمكن لهذه المراكز الثلاث أن تحقق هذا القدر من الاتساع والرخاء لولا أنها كانت بوابة الصحراء التي ينتهي عندها طريق الجرامنتيس • وقد أسلفنا أن أهل قرطاجة تمكنوا بمساعدة الماكاي من القضاء على المستعمرة التي أنشاها دوريوس الاسبرطي في وادي كينوبس (كعام) ، وهذا اشعار بأهمية منطقة سرت ، وبحرص قرطاجة على أن تحول بكل ما تستطيع من قوة دون تسلل الاغريق الى هــذه المنطقة حتى لا يسلكـوا طريـق الجرامنتيس الى فزان . ولذلك جعلت بين منطقة نفوذها فى طرابلس ومنطقــة نفوذ الاغريق في برقة مذبح الأخوين الفيليني حداً فاصلا • وهذه المراكز التجارية الفينيقية تقع على خليج عميق كونه البحر ، وهذا الخليج يتغلف ل في الصحراء ، مما ترتب عليه قصر المسافة بين البحر وأواسط افريقيا . وطريق الجرامنتيس هو أقصر طريق الى فزان والى الأقاليم الواقعة فيما وراءها وخاصة منطقة تشاد. وكان الجرامنتيس في رأى بعض المؤرخين يحملون الى الساحل عدداً من السلع لعل أهمها العاج وجلود الحيوانات وريش النعام وبعض الذهب والأخشاب الثمينة وأحجار الملح الممتازة ١٩٥٠ . وكانت تأتى من الداخل أيضا أحجار ثمينة من أهمها حجر العقيق Carbuncte وكان ثيو فراستوس يعرف باسب Anthrax ويسميه بلينى Carbunculus وأطلق عليه الاغريق اسم حجر قرطاجـة ho Karchodonios lithos ، بالرغم من أنه كان يأتبي من أرض الجرامنتيس ذلك لانه كان ينقل عن طريق تجار قرطاجة الى الأسواق الخارجية • وكانت هناك سلعة ثمينة أخرى هي الذهب ، ينقل عبر طريقين أساسيين هما طريق الجرامنتيس من فزان الى طرابلس وطريت من النيجر الى سلجماسة في الغرب .

والى جانب هذه السلع كان العبيد يأتون عن طريق الجرامنتيس كذلك. وقد مر بنا كيف كان الجرامنتيس يقتنصونهم بعرباتهم السريعة •

وفى رأى البعض أن حجر قرطاجة أو العقيق هــو الذى أعطى طريق الجرامنتيس كل هذا القدار من الأهمية١٩٦٠ .

ويبدو أن الفينيقيين لم يذهبوا بعيداً الى أواسط افريقيا ليقوموا بأنفسهم بجلب ما فيها من سلع وخيرات ، بل اكتفوا بأن ينتظروا فى مراكزهم التجارية على الساحل حتى تأتى القوافل تحت حراسة الجرامنتيس القوية . وفى القرن الخامس قبل الميلاد كان تجار قرطاجة يأتون الى صبراته ليحصلوا على حاجتهم من هذه السلع ، ويبدو أن أهل قرطاجة بعد ذلك أرادوا أن يصلوا الى منابع هذه السلع ومصادرها بدون مساعدة الجرامنتيس فأوفدوا البعثات الكشفية لمحاولة الكشف عن الطريق المؤدية الى المراكز التجارية فى البعثات الكشفية لمحاولة الكشف عن الطريق المؤدية الى المراكز التجارية فى أواسط افريقيا الا نعرف من التفاصيل ما يساعد على تبين مدى ما وفق اليه الفينيقيون بهذا الصدد ، وان كان من المستبعد أن يكونوا قد نجحوا فى تحقيق هدفهم نظراً لقوة الجرامنتيس وعدم تسليمهم بسهولة بنجوا فى تحقيق هدفهم للتجارة وسيطرتهم على طرقها .

ولعل الليبيين كانوا يحصلون مقابل السلع التي يحملونها الى الساحل على الفخار الآثيني وأباريق الخمر وقوارير العطور الفينيقية والأدوات الزجاجية من انتاج مصر عن طريق القرطاجيين الذين لعبوا دور الوسيط في تجارة البحر الأبيض ، ويبدو من المحتمل أيضا أن الليبيين حصلوا على أنواع أفضل من الأقمشة وعلى أسلحتهم البرونزية وأوانيهم الفضية عن طريق القرطاجنيين كذلك ١٩٨٨.

ولا شك أن المدن الداخلية مثل غدامس وجاراما (عاصمة الجرامنتيس) قد أفادت من التجارة ، كما أفادت منها مدن الساحل . وذلك أن هذه المدن الداخلية كانت بمثابة مراكز تتم فيها عملية تبادل سلع الشمال مع السلع القادمة من أواسط افريقيا . ولا بد وأن نفترض أنه كان يوجد نظام معين لتنظيم

عملية النقل بالقوافل وتوفير الأمن لها • ومن السهل أن تتصور وجود مراكز ثابتة لتزويد القوافل بما تحتاجه من مؤذ وغيرها .

واذا انتقلنا بعد ذلك الى دراسة المجتمع الليبي في ضوء ما ذكره هيرودوت في كتابه الرابع لوجدناه يصور الأَسرة وقد تميزت بظاهرة تعدد الزوجات ، أو يتهم بعض القبائل بالأخذ بمبدأ شيوعية النساء . وتعدد الزوجات كان عادة شائعة عند الريبو والمشوش ـ كما رأينا ـ على عهـ د الفراعنة . وهي ظاهرة لم يعتدها مؤرخو الاغريق أو الرومان ، ولذلك أساءوا فهمها ، وبالتالي لم يحسنوا الحديث عنها . من ذلك ما ذكره هيرودوت من أن الرجل من النسامونيس كان له أن يتخذ عددًا من الزوجات وله في الوقت نفسه أن يتصل بزوجات رفاقه في القبيلة . وأشار كذلك الى عــادة غريبة حين يقول أنه عندما يتزوج الرجل من النسامونيس للمرة الأولى كان على عروسه فى ليلة زفافها أن تضاجع كل رجال القبيلة ، وأنه على كل واحد منهم أن يقدم لها هدية أحضرها معه من منزله • وقد اتهم هيرودوت قبيلة الأوسيس بممارسة شيوعية النساء ، وقال ان الطفل عندما يكبر كان يعرض على مجلس القبيلة الذي يقرر نسبته لأقرب رجال القبيلة شبها به . ولا يتفق هذا القول مع ما ذكره هيرودوت نفسه عن اهتمام هذه القبيلة بالمحافظة على عذرية فتياتهم . ويرجح هذا ما نفهمه من أن الفتاة اذا لقيت مصرعها متأثرة بجراحها في الحفل الذي يقام حول بحيرة تريتونيس للربة أثينا ، فان ذلك يعد دليلا على أنها فرطت في عذريتها ، وأن موتها هو الجزاء الحق لاعتدائها على مقدمات قومها . ولكن شيوعية النساء عند بعض علماء الأنثروبولوچيا مرفوضة تماماً . ولم نكن هذه العادة في رأيهم لتوجد حتى بين أشد الشعوب بدائية ، ولا يمكن لمجتمع سوى أن يقبل هذا الوضع الا اذا كان مجتمعا منحرفًا . ولابد وأن نسلم بوجود نوع من العلاقة أو الصلة بين الأبوين تدوم طويلاً أو قليلاً حتى بعد ولادة الطفل. ويرفض هذا الاتجاه ما ذكره هيرودوت وغيره عن شيوعية النساء ، ويصر هذا الفريق من العلماء على وجوب الاعتراف بوجود تنظيم معين تقوم عليه الأسرة وفي ظله يرتبط الابن بالأب ويعرف الابن

من والده ١٩٩ . وقد ذكر هيرودوت عادة غريبة أخرى انفرد بها الأدور ماخيداى دون بقية الليبيين ، وهى أنه كان من الضرورى عرض فتيات القبيلة المقبلات على الزواج على ملك القبيلة ليختار من تروق له منهن فيزيل بكارتها ، وقد يكون لهذه الهادة اتصال بالناحية الدينية وأساسها الخوف من تحمل مسئولية فض بكارة الفتاة ، فلا بد من ترك هذه المهمة لملك القبيلة الذى لابد وأن كانت له سلطات دينية بالنسبة لأفراد القبيلة ٢٠٠٠ من المحتمل أن هيرودوت أو من نقل عنهم قد فهموا خطأ ما كان يحدث فى القبيلة ، اذ ربما كان الملك يختار لنفسه زوجات من بين فتياتها حديثات السن ، قادرات على القيام بخدمته ، وقد ذكر هيرودوت عادة أخرى عند قبائل الجندانيس ، وهى أن المرأة عندهم كانت تلبس فى ساقيها حلقات من الجلد بعدد الرجال الذين اتصلوا بها ، ومن الصعب قبول هذا القول الا اذا اعتبرنا أن الفتاة كانت عن طريق اتصالها بالرجال تجمع ما يكفى ليكون صداقا لها تقدمه لمن يتقدم للزواج منها ٢٠٠١.

على أى حال يجب أن تتحفظ ما أمكن عند قراءة كل ما كتبه هيرودوت عن العلاقات الجنسية بين رجال القبائل ولسائها سيما وأن المرأة كانت فيما يبدو تتمتع بمركز لا بأس به . وكانت تعنى عند القبائل الليبية بأطفالها . فهى التى تقوم بحرق عروق رأس الولد لمنع تعرضه لافراات الرأس . ونضيف الى ما تقدم أنه فى مجتمع تسلطت عليه فكرة تقديس السلف كما روى هيرودوت عن النسامونيس ، لا بد أن تكون هذه الفكرة قد قامت من نظم زواج وروابط اجتماعية معينة يمكن عن طريقها تتبع تسلسل النسب بين أفراد هذا المجتمع .

وكانت السلطة فى القبيلة لرئيسها أو ملكها ، والى جانبه يوجد مجلس القبيلة المكون من كل الرجال الكبار • وكان المجلس يجتمع كما هو الحال بالنسبة لقبائل الأوسيس كل ثلاثة أشهر أى مرة فى كل فصل من فصول السنة ٣٠٣ •

وقد أسلفنا أن قراب العورة كان يميز معظم الليبيين في صورهم التي حفظت على الآثار المصرية ، ولكن عن هيرودوت لا يقابلنا هذا النوع من اللباس ، ولعله كان قد اختفى عند وصول الاغريق ، ولم يخبرنا هيرودوت بشيء عن ختان الليبيين ، ويبدو أن ليبيى هيرودوت قد استمروا في لبس الملابس المصنوعة من الجلد ، ولعل هذا هو ما كان يلبسه أفراد قبيلة الأدورماخيداى ، اذ قال هيرودوت أنه بالرغم من تمصرهم الا أنهم كانوا يلبسون ملابس الليبيين وكانت النساء تلبسن فوق أثوابهن جلد الماعز بعد نزع صوفه ، وكان له أهداب عند أطرافه ويلونونه باللون القرمزى ،

وقد أعلن هيرودوت جهله بالأسلحة التي كان الليبيون يستخدمونها قبل قدوم الاغريق لبلادهم • وبالرغم من أنه تحدث عن عربات الجرامنتيس الا أنه لم يفصح عن نوع أسلحتهم رغم تأكيده أنهم كانوا أقوياء ، كثير عددهم • وذكر أن الجامفازنيس لم يعرفوا الأسلحة على الاطلاق • ولكن لنا أن نفهم من الأسلحة التي كانت فتيات الأوسيس يستعملنها في القتال خلال الحفلات الدينية ، والتي كانت عبارة عن هراوات وحجارة ، ان هذين هما السلاحان الرئيسيان عند الليبيين • ونضيف اليهما الرمح الصغير الذي قسوه بالنار ، والذي كان يستخدمه الليبيون في جيش خشارياشاه (اكسركسيس). ولما كان هيرودوت قد ذكر أن فتيات الأوسيس كن يلبسين خوذات كورنثية وعدة كاملة من الدروع الاغريقية ، فهل لنا أن نفهم من هذا أن الليبيين ، من هذه القبيلة على الأقل ، كانوا قد تعلموا استخدام هذا النوع من العدة الحربية أو أن أستعمالها كان مقصوراً على الحفلات الدينية فحسب ، خاصة وأنه لم يرد في مصادر العصور التالية أي ذكر الأسلحة معدنية عند الليبيين ? على أى حال هذا لاينفى وجود أسلحة معينة يستخدمها الليبيون على نطاق ضيق مثل الخنجر الصغير وذلك بحكم اتصالهم بشعوب البحر الأبيض • ونفهم من هيرودوت أيضا أن الماكاي كانوا يستعملون التروس المصنوعة من الجلد وأنهم استخدموا العربات . ولعل الليبيين كانوا قد عرفوها تتيجـة لاحتكاكهم بجيرانهم المصــريين أو نقلوها عن الايجيين • والـــذى يهمنا هوتسجيل أنَّ استخدام العربات شاع حتى فى دواخل ليبيا عند الجرامنتيس على سبيل المثال • وكان الليبيون فى الجيش الفارسى يختصون بقيادة العربات • والمعروف أن أهل قوريني أخذوا العربة عن الليبيين ٢٠٣٠ •

واذا أردنا تتعرف على آثار الحضارة المادية عند ليبيى هيرودوت ، فان هذا المؤرخ لايمدنا الا بالقليل من المعلومات التى لا تكفى لتكون فى أذهاننا الصورة الواضحة عن هذه الحضارة ، خاصة وأن المخلفات الأثرية تكاد تكون منعدمة فيما عدا بعض الأبنية المتواضعة فى خليج بومبا • وحتى هذه ، ربما كانت من عصر متأخر • وقد وصف منازل النسامونيس بأنها كانت تصنع من سيقان نبات ومن البوص ليسهل نقلها من مكان الى آخر • وتحدث عن المقابر التى كان النسامونيس يقسمون عندها ويلتمسون وحيها • وقد تحدث هيرودوت عن اهتمام النسامونيس بدفن موتاهم جلوسا • وقد سجل الرحالة التيجاني أن أحدى قبائل طرابلس كانت لا تزال تمارس هذه العادة ، وذلك في القرن الرابع عشر • وفي اعتقاد هذه القبيلة أن ابن الميت يظل يتمتع بالرفاهية والاحترام طالما ظل أبوه مدفونا على هذا النحون ٢٠٠٠ و

ولا نستبعد أن يكون الليبيون قد استخدموا الأحجار فى بناء مساكنهم وقبورهم ، وان كانت لم تستطع مقاومة عوامل الفناء ومن الطبيعى أن تتصور أن الليبيين بعد أن ألفوا حياة الاستقرار اهتموا بانشاء مساكن ومخازن للغلال وحفروا الآبار ، وقد ذكر هيرودوت أنه كان للبسولوى صهاريج لحفظ المياه ، وحقيقة أن الأغريق والرومان فى برقة والفينيقيين ثم الرومان فى طرابلس اهتموا بانشاء خزانات للمياه ، ولكن يستبعد أن يكون تاريخها راجع لفترة سابقة على مقدم هذه العناصر الأجنبية الى أرض ليبيا ،

ولم يرد فى نصوص هيرودوت شىء عن فن الموسيقا عند الليبيين القدماء سوى ما ذكره عن تلك الصيحات التى كانت النساء يطلقنها فى الحفلات وهذه الصيحات تعتبر من الوجهة الأنثربولوچية نوعا من الموسيقا لعاها (الزغاريد) التى تألفها فى بلادنا وهناك الى جانب هذه الصيحات أو الزغاريد رقصات ليبية مرتبطة بالربة أثينا فى بحيرة تريتونيس ٢٠٠٠

ويوضح هيرودوت الى حد ما معتقدات الليبيين الدينية ، وكان من أبرزها عبادة مظاهر الطبيعة ، ولا بد وأن نفترض أنه كان لنبع أبوللون وغيره من الينابيع قدسية خاصة عند الليبيين قبل مجيء الاغريق٢٠٦ ومن قصة البسولوى مع الربيح يمكن أن نستنتج أن هؤلاء القوم كانو يخشونها٧٠٠ وان كانوا قد جرءوا على تحديها ومحاربتها ، غير أن افتعال القصة واضح ، وكان النسامونيس يقدسون أرواح أسلافهم هما ويقسمون بها ، ويزورون قبورهم ويلتمسون وحيها ، وأورد هيرودوت وصفا شيقا لطريقة النسامونيس عند أخذ العهود والمواثيق ، اذ كان من عادتهم عند أخذها أن يشرب كل من المتعاهدين من يد الآخر ، واذا لم يكن لديهم سائل فانهم يأخذون التراب ويلعقونه ، وهذه عادة تدخل فى باب السحر ، وتعنى أن أحد الطرفين يعطى نفسه للآخر ، وهذه عادة تدخل فى باب السحر ، وتعنى أن أحد الطرفين يعطى نفسه للآخر ، وهذه عادة تدخل فى باب السحر ، وتعنى أن أحد الطرفين يعطى نفسه للآخر ، وهذه عادة تدخل فى باب السحر ، وتعنى أن أحد الطرفين يعطى

وقد ذكر هيرودوت أن الاغريق استمدوا معرفتهم لبوسيدون رب البحر من الليبين و الذين أولوا هذا الرب التشريف والتمجيد ، وأن الليبين هم الشعب القديم الوحيد الذي كان عنده اله بهذا الاسم ٢٠٩ وهذه ملاحظة مهمة ، اذ تشير بوضوح الى وجود اله من آلهة البحر اكتسب شهرة واسعة بين ليبيى الساحل في القرن الخامس قبل الميلاد و كانت تقام لهذا الاله الطقوس الدينية حول بحيرة تريتونيس ٢٠ ومن الصعب الجزم ما اذا كان هذا الاله ليبيا أم هو واحد من الآلهة التي يفترض أن شعوب البحر تكون قد أتت بها معها الى ليبيا وقد ذكر هيرودوت أن الليبيين حول هذه البحيرة يعبدون ربا باسم تريتون ، وفي أسطورة الأرجو قاد هذا الاله بطل الأسطورة ياسون في المناطق الضحلة بالبحيرة من أجل الحصول على المقعد ذي القوائم الثلاث وبذلك يكون تريتون معبودا محليا ، ونشاطه محدودا بمنطقة معينة ويقرنون به الربة تريتونيس التي حملت بالربة أثينا من الاله بوسيدون ٢٠١٠

وقد لاحظ هيرودوت أن كل الليبيين كانوا يقدمون القرابين للشمس والقمر وليس لأى اله آخر ، ووصف طريقة تقديم هذه القرابين ، فكانت الطقوس تبدأ بقطع أذن الضحية ، والقائها على مساكنهم ، ثم يقتلون الحيوان

بلى رقبته و ولما كانت عبادة القمر عبادة فينيقية ، فانه من الراجح أن تكون قد انتقلت الى الليبين عن طريق المدن الفينيقية فى طرابلس و أما عبادة الشمس فهى ديانة وطنية أكدتها صورة الثور الذي يحمل قرص الشمس بين قرنيه والثور هنا يقرن بالاله آمون رع المصرى و ولعل عبادة هذا الاله ، كما أسلفنا كانت عبادة محلية فى سيوة ثم انتشرت عبادته من هذه الواحة الى ليبيا ، وذهبت بعيدا الى منطقة الجرامنتيس ٣١٣ .

وقد تحدث هيرودوت عن الربة أثينا فى بحيرة تريتونيس ، وقد أسلفنا أنها تقرن بعبادة الربة الليبية نيت بالرغم من أن هذا المؤرخ قد أعطاها الصورة الاغريقية بوصفها ابنة بوسيدون والربة تريتونيس٢١٣٠٠

هذا ما كان من شأن القبائل الليبية التى وجدها الاغريق عند قدومهم الى برقة ، والفينيقيون عندما أقاموا مراكزهم التجارية على الساحل الشمالى لطرابلس ، وبينما احتك الاغريق بالليبيين فى برقة واتسمت علاقاتهم بالتوتر ، كان الفينيقيون على العكس من ذلك قدقنعوا بمراكزهم التجارية ولم يتدخلوا بكثير أو قليل فى حياة الليبيين ، وخاصة قبيلة الجرامنتيس ، وبينما انتقل حكم برقة الى البطالمة حوالى عام ٣٢٢ ق م ، كانت قرطاجة لا تزال تبسط سيطرتها على المدن الفينيقية الثلاث فى طرابلس ،

واذا سلمنا أن سكيلاكس Skylax قد كتب حوالي عام ٣٢٠ ق٠م٠ ٢١٤ فان توزيع القبائل الليبية على حسب هذا المصدر في العصر البطلمي تكون على النحو التالي:

- ۱ الأدورما خيداى وموطنهم فيما يلى مصر غربا حتى مدينة أبيس
   (زاوية الرخم الى الشرق من السلوم) ولا تزال الصفة المصرية غالبة عليهم •
- ۲ \_ المارماريداى Marmaridae الى الغرب من القبيلة السابقة و تنتشر فى داخلية برقة حتى تقترب مواطنهم من خليج سرت ٠

- ۳ \_ النسامونيس ، وموطنهم شرق خليج سرت الكبير في الجنوب الغربي من برقة ، ويمتد حتى مذبح الأخوين فيلايني Area
- ٤ ـــ الماكاى ومواطنهم تقع الى الغرب من مواطن النسامونيس وتمتد
   حتى نهركينوبس •
- اكلة اللوتس وتمتد مواطنهم من نهر كينوبس الى جتششيس
   المواجهة لجزيرة جربة •

ويلاحظ أن اسم المارمداى يظهر لأول مرة عند سكيلاكس وقد أعطوا اسمهم الى الاقليم الذى أقامو فيه وصار يعرف باسم مارمريكا أو المرميق ويلاحظ ايضا أن اقليم مارمريكا قد شمل مواطن قبيلة الجيليجاماى والأسبوستاى والأوسخيساى والبكاليس وأما اسم البسولوى فقد اختفى عند سكيلاكس بافهل يعنى اختفاء أسماء القبائل التى وردت عند هيرودوت انها قد ذابت فى شعب المارماريداى أم أن هذا المصدر أغفل ذكرها اكتفاء بذكر المجموعات الكبيرة ? على أية حال فان أسماء هذه القبائل ستعود الى الظهر مرة أخرى فى مصادر العصر الرومانى مما يرجح أن مصدرنا «سكيلاكس» قد اكتفى بالفعل بذكر أسماء المجموعات الكبيرة وسكيلاكس» قد اكتفى بالفعل بذكر أسماء المجموعات الكبيرة و

ومعلوماتنا عن ليبيى برقة فى العصر البطلمى نقف عليها من عدة مصادر ومعلوماتنا عن ليبيى برقة فى العصر البطلمى نقف عليها من عدة مصادر من بينها نقش من قورينى مؤرخ بالقرن الثالث قبل الميلاد ويتحدث النقش عن أن خمسة من قواد قورينى ، احتفالا بنصر أحرزوه فى حرب خاضوها ضد قبائل الماكاى والنسامونيس أهدوا أبوللون عشر الغنائم ، وشيدوا مبنى الستراتيجيوم فى قورينى بمناسبة هذا الانتصار •

وتحدثنا المصادر الأدبية عن أن ماجاس ، وهو أخ غير شقيق لبطلميوس الثانى فيلادلفوس ونائبه فى حكم قورينى ، أعلن استقلاله ببرقة وحالف ألطيوخوس الأول وزحف على مصر فى عام ٢٧٤ ق٠٩٠ وكاد أن يصل الى الاسكندرية ولكنه توقف بالقرب من مرسى مطروح اذ كالت أرسنوى ؤوجة بطليموس قد نجحت ، بما جبلت عليه من براعة سياسية ، فى تحريض

قبائل المارماريداى على الثورة ضد ماجاس ، فكان عليه أن يعود بسرعة الى برقة حتى لا يفقد عرشه .

ومن مصادر مصر البطلمية نعرف أن فرق الفرسان الليبية فى جيش الملك بالميوس الرابع فيلوباتور قد أسهمت فى احراز النصر فى موقعة رفح المشهورة فى عام ٢١٧ ق٠٩٠ والتى أنقذت مصر من الوقوع فى يد أنطيوخوس الثالث والتى كانت لها أيضا تنائج بعيدة المدى بالنسبة للأوضاع الداخلية فى مصر نفسها • وكان جيش البطالمه يضم ثلاثة ألاف من الليبيين مسلحين مثل المقدونيين وكان يقودهم قائد اغريقى من مدينة برقة (المرج) يدعو أمونيوس •

وفى فترة الصراع بين بطلميوس السادس وبطلميوس الصغير (فيما بعد بطلميوس الثامن يورجتيس الثانى) حوالى ١٦٣ ق٠٩٠ ذهب الأخير الى روما وترك سومبيتيسيس Sympetesis وهو ليبى ، نائبا عنه في حكم قورينى ، وقد اتخذ لنفسه اسم بطلميوس ، وانتهز هذا الأخير فرصة تغيب الملك فأشعلها ثورة ضده ، وحالفه فيها مدينة قورينى والمدن الأخرى والليبيون الذين كانت قوتهم قد تزايدت مما اضطر بطلميوس الصغير الى العودة لاستعادة مكانته في قورينى التى أعاد فتحها من جديد٢١٧.

وقد تحدث الشاعر لوكان Lucan فى (فارساليا) Pharsalia عن الليبيات الشقراوات اللائى كن فى خدمة الملكة كليوباترة ٢١٨٠٠ وقد روى أن أكتافيان استدعى أحد أفراد قبائل البوسولوى فى محاولة لانقاذ كليوباترة من سم الثعبان ولكنه لم يفلح على غير عادة البوسولوى ٢١٩٠٠ ٠

وفيما يتعلق بوضع الليبيين القانونى أو الدستورى فى العصر البطلمى فاننا نعرف أن الدستور المنسوب الى بطلميوس الأول قد نص على زيادة عدد أعضاء هيئة المواطنين العاملين Politeuma الاغريقية من ألف الى عشرة آلاف و وأدخل فى عدادهم أبناء السيدات الليبيات من آباء اغريق وذلك فى المنطقة الممتدة من كاتاباثموس (السلوم) شرقا وأتومالاكس Automalax بالقرب من العقيلة غربا ٢٢٠. وهذا يعنى اعتراف البطالمة ضمنا

بأهمية العنصر الليبي • ونرجح أن الليبيين ظلوا متمسكين بنظامهم القبلى وأنهم شاركوا في حياة القرى المنتشرة في ريف برقة .

ف للبد أن يكون لليبيين \_ فى ظل نظام الحكم البطامى \_ دورهم كمزارعين وأجراء فى أرض المدن أو فى الأراضى الملكية . وبالرغم من أنه لم تصلنا تفاصيل ذات شأن عن النظم الادارية والاقتصادية التى سنها البطالمة لبرقة ، الا أنه ليس من المتعذر قياس الأوضاع فى برقة على ما كان جاريا فى مصر نفسها . وبذلك يمكن تصور وجود طبقة من الفلاحين الملكيين من الليبيين الى جانب الفلاحين أو المزارعين العاديين ، والعاملين فى الرعى والمهن المتحلة باحتكارات الملك ٢٠١٠.

وفى الفترة المقابلة لحكم البطالمة فى برقة كانت المدن الطرابلسية الفينيقية ماضية فى تدعيم علاقاتها بالقبائل الليبية فى الداخل . وقد زاد نشاط التجارة دون شك نتيجة لسياسة هذه المدن الودية تجاه هذه القبائل اذ لا نسمع عسن أية اضطرابات أو مصادمات بين القبائل الليبية ومدن الساحل ، لذلك نرجح أن تلك القبائل استمرت تمارس حياتها بحرية تامة ، بل ربما أنها تكون قد أفادت من مشاريع الفينيقيين الزراعية من ادخال وسائل الرى الحديثة والمحاصيل التي لم تكن طرابلس تعرفها من قبل . وقد أشار استرابون الى وجود خزان ماء فينيقي فى وادى كعام . وادخال المحاصيل الجديدة مثل الزيتون وانتشار الزراعة الفينيقية لابد وأن يكون نتيجة تعاون مشترك مع الليبيين ، ونعيد ما أسلفنا ذكره من مساعدة قبائل الماكاى لقرطاجة ، فى الاطاحة بمستعمرة دوريوس التي أنشأها فى وادى كعام . 777

وفى عام ٩٦ ق٠م٠ آلت برقة تركة خالصة للشعب الرومانى بعد وفاة بطلميوس أبيون آخر ملوك برقة البطالمة وطبقاً لوصيته المشهورة ٢٢٣٠ وحوالى عام ٤٧ ق.م. كانت المدن الطرابلسية قد تحولت الى مدن تابعة لروما بعد أن كانت حليفة لها ٢٢٤ . وبذلك شمل الحكم الرومانى ليبيا بشطريها برقة وطرابلس ٠

ونستمد معلوماتنا عن القبائل الليبية في العصر الروماني من كل من استرابون وديودورس الصقلي وبليني الأكبر (القرن الأول الميلادي) وبطلميوس الجغرافي (القرن الثاني الميلادي) ٢٢٠ وسنقتصر على ذكر قوائم بأسماء القبائل الليبية الهامة عند هؤلاء الكتاب مع مقارنتها بقائمتي هيرودوت واسكيلاكس وذلك على النحو التالي :—

|                              | الليبيون الفينيقيون<br>أكلـة اللوتس             | النسامونيس<br>البسولوى<br>الاكساي             | الأسبوستاى<br>المارماريداى                          | بطلميوس<br>أهل مريوط<br>النيتروتاي<br>(في منطقة وادي التطرون)<br>الليبيون المصريون<br>الأدورماخيداي |
|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الجامفادانتيسي               | الليبيون الهينيقيون<br>أكلـة اللوتس<br>المرتبية | النسامو نيس<br>البسولوي<br>الاكساي            | المارمساريداى                                       | بليني<br>أهل مربوط<br>الليبيون المصربون<br>الأدورماخيداي                                            |
|                              | الليبيون الفينيقيون                             | النسامونيس<br>البسولوي<br>الاكساي             | الماديداي<br>الأوسخيساي                             | ديودورس                                                                                             |
| الجرامنتيس                   | الليبيون الفنيقيون<br>أكلـة اللوتس<br>اا ا      | النسامونيس<br>البسولوى<br>الماكساي            | الأسبوستاى<br>الليبيون الهيسبيراتاى<br>المارماريداى | استرابون<br>الأدورماخيداي                                                                           |
| С                            | أكلــة الملوتس                                  | النسامونيس<br>البسولوى<br>الاكساي             | الماريداى                                           | هیرودوت سکیلاکس استرابون الادورماخیدای الادورماخیدای                                                |
| الجرامنتيس<br>الجامفاز انتيس | أكلة اللوتس                                     | البكاليس<br>النسامونيس<br>البسولوى<br>الماكلي | الأسبوستاي الأوسخيسياي                              | هیرودوت<br>الادورماخیدای                                                                            |

— Y1 —

ويلاحظ من هذه القوائم استمرار وجود القبائل الليبية الكبرى فى مصادر العصر الروماني حتى القرن الثاني الميلادي . وهذه القبائل هي : الأدورماخيداي والمارماريداي والأوسخيساي والأسبوستاي والنسامونيس والبسولوي والماكاي وأكلة اللوتس والجرامنتيس +

ويلاحظ أيضا ظهور أسماء جديدة مثل الليبيين المصريبين والليبيين الفينيقيين . وهذه أسماء صفات أكثر منها أسماء أجناس ويظن أن الليبيين المصريين كانوا يقيمون في الواحات جنوب وادى النطرون ، وأن الليبيبين النشروا من رأس مصراته الى شرق قرطاجة .

والى جانب الأسماء السابقة ظهرت أسماء قبائل جديدة مثل الجيتوليين. وهؤلاء كانت مواطنهم جنوب مواطن الليبيين الفينيقيين وفى شمال غرب منطقة الجرامنتيس ، وقبائل الفزانى ، وهؤلاء كانت مضاربهم شمال المنطقة الأخيرة .

وتكشف مصادر العصر الرومانى المتأخر عن استمرار وجرود قبائل المارماريداى والماكاى والنسامونيس • وقد استمرت هذه القبائل أيضا الى ما قبل الفتح العربى لليبيا٢٣٦ .

وتضيف مصادر العصر الروماني مزيدا من المعلومات عن الليبيين الذين كان على روما مواجهتهم . ويفهم منها أن هؤلاء الليبيين استمروا في ممارسة مهنهم الأساسية من زراعة ورى . وقد استمرت عنايتهم بتربية الخيل وتدريبها . وقد برع الليبيون في ركوبها وهي غير مسرجة . وقد أولى رؤساء القبائل تربية الخيل كل عنايتهم ٢٢٧ .

وقد استمر ليبيو العصر الروماني في أكل الجراد على النحو الذي وصف هيرودوت ، كما أن الليبيين المقيمين حول خليج سرت اعتادوا أكل الأسماك التي تتخلف على الشاطيء أثناء حركة الجزر • وربما كانوا يأكلون المحار كذلك ٢٠٠٠ .

ولم يتوقف نشاط الجرامنتيس فى نقل السلع من الداخل الى المراكز التجارية على الساحل. وربما يكون نشاطهم قد ازداد ازاء زيادة حجم تجارة هذه المراكز بعد أن آل أمرها الى الرومان. وكثيرا ما كان التجار وأصحاب القوافل عرضة لأعمال القرصنة وقطع الطرق من قبل بعض القبائل ، التى كان لها معاقل يشنون منها هجماتهم ويحتفظون فيها بأسلابهم وغنائمهم. ويحدثنا ديودورس الصقلى عن طائفة من الليبيين كانت لا تلتزم بالطاعة للملك ، ولا تهتم باقامة العدالة. وكان أفرادها يعيشون على النهب والسلب ويشنون من حيث أتوا وكانوا يغطون أجسامهم بجلود الماعز ولم تكن لهم مدن أو قرى بل كانوا يقيمون أبراجا بجوار منابع الماء ويحفظون أسلابهم بها • وكانوا يستعملوا السيوف ولم يلبسوا الخوذات اذ كانوا يستهدفون التفوق فى يستعملوا السيوف ولم يلبسوا الخوذات اذ كانوا يستهدفون التفوق فى السرعة والانقضاض. وكانوا قساة فى معاملة أعدائهم يذبحونهم ويسفكون دماءهم ويعاملونهم معاملة اللصوص٢٢٩٠٠

وقد اهتم الرومان ــ كما سنرى فيما بعد ــ بتأمين طرق القوافل ضد اعتداءات قطاع الطرق وربما يكون الجرامنتيس قد اقتنعوا بالتعاون مـع الرومان لتحقيق هذا الهدف .

ولم يقتصر تهديد طرق التجارة على الداخل بل امتد هذا التهديد الى الساحل وكان النسامونيس على سواحل خليج سرت يقومون بالتعرض للسفن واغراقها ٢٣٠ . ولعل الحملة التى وجهت ضدهم على عهد الامبراطور دوميتيانوس \_ كما سيلى \_ كانت تستهدف القضاء على هذه القرصنة الى جانب الزامهم بعدم ترك مراكزهم تسهيلا لمهمة جباة الضرائب وملتزميها .

ويبدو أن رجال القبائل من الليبيين قد اقتنعوا باقامة مراكز يدفع عندها رجال القواقل نوعا من المكوس أو الأتاوات وهذا مورد دخل أضمن وأفضل مما يمكن الحصول عليه عن طريق النهب والسلب٢٣١.

ومن مصادر العصر الروماني يمكن أن تتبين فيما يتعلق بالمجتمع والأسرة والقبيلة استمرار بعض المظاهر الأساسية التي عرفناها عند هيرودوت من تعدد الزوجات واحترام مكانة المرأة والأهمية التي كانت لرؤساء القبائل الذيب وصفوا بأنهم ملوك • والي جانبهم يوجد جماعة الحكام والكبار ٢٣٢ •

وقد استمرت مظاهر حضارتهم ، فى غالبيتها قائمة فى العصر الرومانى . وقد وصف استرابون الرداء الطويل الذى يلبسه ليبيو عصره بأنه لم يكن محبوكا على الجسم وأنه كانت له أطراف عريضة . واستمر كذلك استخدام الليبيين للملابس المصنوعة من الجلائل وفى رسوم سلنطة ، وهى من صنع مجتمع ليبى فى العصر الرومانى ، نرى النساء يلبسن مئزرا ينسدل من الخصر حتى القدمين ٢٢٤ .

ولم تذكر مصادر العصر الرومانى شيئا عن معادن ليبيا ويبدو أن الأسلحة التى استعملها الليبيون فى العصور السابقة ظلت مستعملة فى هذا العصر كذلك ، وهذا ما نستطيع أن تنبينه مما ذكره «ديودورس» عن أسلحة تلك الطائفة من الليبين التى كانت ترتكب أعمال النهب وقطع الطريق ٢٠٠٠.

واستمر الليبيون في العصر الروماني فيما يبدو في سكني منازل بسيطة. هي في الواقع مساكن متنقلة وهي المعروفة باسم Mapalia عند الكتاب الرومان. وكانت في الغالب مصنوعة من فروع الأشجار على نحو ما وصفه هيرودوت بالنسبة لمساكن النسامونيس. ويرجح أن الخيام المصنوعة من الجلد ، والتي كان يستخدمها ليبيو الدولة الحديثة استمرت مستعملة حتى العصر الروماني. وهناك منازل ثابتة أشار اليها بليني. وكان هيرودوت قد ذكرها عند حديثه عن الجرامنتيس ، وعند هذين الكاتبين كانت هذه المنازل تصنع من أحجار الملح المنازل .

ونعرف من مصادر العصر الروماني أن الليبيين كانوا يقدسون مظاهر الطبيعة المختلفة مثل ليبي هيرودوت. وكانوا يتصورون وجود أرواح وجن

وشياطين مختفية تحت الحجارة أو فى الآبار وعيون الماء. وكانوا يرصدون الكواكب والنجوم بل ان الامبراطور سيبتيميوس سيفيروس ، وهو من لبدة كما نعرف ، كان مهتما بهذا الفن • واستمرت عادة تقديس أرواح الأجداد على نحوما عرفنا عن النسامونيس ٢٢٧.

وكان الليبيون يمارسون السحر . وقد يدخل فى هذا الباب ما عرف عن البوسولوى من قدرتهم المدهشة على سحر الثعابين والشفاء من لدغاتها . ويقول بلينى أنه فى أجسام هؤلاء القوم نوع معين من السم قاتل للثعابين ورائحة هذا السم التى تفوح من أجسامهم ، كافية لاصابة الثعبان بالخدر وتسلمه الى الاستكانة ، وأنه كان من عادتهم تعريض أبنائهم فور ولادتهم لأشد أنواع الأفاعى فتكا اثباتا لوفاء زوجاتهم ، فاذا لم تنفر الافعى من الوليد فهذا دليل على شرعية مولده . وقد عرفنا عن البوسولوى هذه القدرة على الشفاء من عضات الثعبان ولدغة العقرب ، حتى أن أكتافيان ، كما أسلفنا وكانت من عادة هؤلاء القوم أنه اذا عضت حية قرناء شخصا ما أن يبصق وكانت من عادة هؤلاء القوم أنه اذا عضت حية قرناء شخصا ما أن يبصق أحدهم مكان العضة • واذا كانت العضة خطيرة فان الشخص المعالج كان يمضمض فمه بماء يسكبه فى كأس ويدفعها الى المصاب ليشرب منه . أما ذا ساءت حال المصاب ولم تجد الوسائل السابقة فانه كان يرقد ملتصقا به .

وكان السحر الأسود معروفا عند الليبيين كذلك ، كما هو الحال فى كل شمال أفريقيا . وقد ساد بينهم الاعتقاد بالعين الشريرة . وتتردد الأقوال عن وجود بعض الأسر الليبية من السحرة أو المشعوذين الذين لهم القدرة بفضل نوع من التعاويذ أو الرقى — أن يهلكوا الماشية وأن يصيبوا النخيل بالذبول وأن يميتوا الأطفال ٢٢٩ .

وقد استمر النسامونيس فى دفن موتاهم جلوسا ولكنهم كانوا أيضا يلقون بموتاهم فى البحر. وقد يفسر ذلك بوجود بعض رواسب الماضى عندما كانت شعوب البحر تنزل بسواحل ليبيا أو قد تفسر بأن النسامونيس

كانوا يحصلون من البحر على أرزاق كثيرة ولذلك يجب أن تعود اليه أبدانهم ٢٤١ .

وقد كان الجرامنتيس يهتمون بقبور موتاهم التي تنتشر في وادى الآجال وهي مشيدة من الحجر. في حين أن مساكنهم لم تكن غير الخيام. وهناك ما يدل على وجود موائد القرابين التي تقدم للموتى عند دفنهم ويلحق بالقبور من الخارج مائدة قرابين من الحجر. وكانت أسرة الميت تستخدمها بعد اغلاق المقبرة ٢٤٢٠.

ومن المهم أن نذكر أن عبادة الاله آمون استمرت محتفظة بمكانتها لدى ليبيى العصر الرومانى ذلك أن أحد رجال القبائل الليبية ويدعى تاكساف Taksaph عهد الى مهندس معمارى رومانى بأن يشيد هيكلا صغيرا للاله آمون فى مرتفع ترهونة وسجل أنه كرس هذا الهيكل لعبادة آمون وذلك فى نقش باللغة الفينيقية الحديثة يعود تاريخه الى عام ١٥ ـ ١٦م ٢٤٠٠.

وبعد أن آلت برقة الى روما فى عام ٩٦ ق٠٩٠ عهد بادارتها الى مجلس الشيوخ الرومانى ، الذى اكتفى بضم الأراضى الملكية وترك للمدن حريتها .

ولكن ذلك أسلم هذه المدن لأعمال العنف والطغيان . وتعاقب على حكم برقة فى تلك الفترة نفر من الطغاة مشل «فايديموس» وقد قتله «نيكوكراتيس» وحل محله كطاغية للمدينة وتزوج من السيدة «أرتافيلا» ورملة الطاغية القتيل . ولكنها أقنعت «لياندر» مشقيق زوجها الطاغية العديد بقتله وبيد أنه ازاء قسوة «لياندر» استعانت «أرتافيلا» بزعيم قبيلة ليبية مجاورة ، يسمى «أنابو» ، الذى لم يتردد فى دخول المدينة برجاله المتاه وهكذا استمر تدخل الليبيين فى المدينة فى الفترة ما بين على ٢٥ و ٥ ق م و ولانستبعد أن الليبيين انتهزوا فرصةالاضطرابات الداخلية السائدة فوضعوا أيديهم على بعض الأراضى الملكية ، كما فعل الاغريق و وكانت الحكومة الرومانية تحاول استرداد هذه الأراضى وطرد هذه العناصر منها . ولين ترتب على ذلك صدام بين القوات الرومانية وبين هؤلاء الليبيين ، وان وربما ترتب على ذلك صدام بين القوات الرومانية وبين هؤلاء الليبيين ، وان «استرابون» نص على أن سكان برقة كانوا يتكونون من عدد من العناصر، التى كان من بينها عنصر المزارعين على عهد البطالة .

وكان على الحكم الروماني الجديد على عهد الامبراطور أغسطس مواجهة ثورات القبائل الليبية في مارمريكا والوقوف في وجه الخطر القادم من منطقة سرت ، حيث كانت قبيلة النسامونيس القوية . وكان على روما أن تحتل افريقيا احتلالا عسكريا صريحا ، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة

لحماية الوجود الروماني في هذه المنطقة . وفعلا خضعت كل المنطقة الشمالية الساحلية من لبدة حتى الأطلنطي لحكم روماً . وكان من السهل على رومـــا أن تتعامل مع القبائل الليبية ، التي تقيم في مناطق قريبة من الساحل ، والتي كانت قد ألفت حياة الاستقرار والزراعة . وكان النسامونيس في شرق طرابلس ، يقومون بتحركات موسمية ، كما عرفنا عند هيرودوت ، ولم تعجب هذه التحركات جباة الضرائب وملتزميها من الرومان ، اذ كان يهمهم بقاء القبائل في أماكن ثابتة لتسهل عملية جباية الضرائب • وعمل الرومان على أن يحلوا محل قرطاجة ، ومن ثم ورثوا علاقاتها التجارية مع الجرامنتيس ، تلك القبيلة القوية ، التي قال تاكيتوس عنها أنه لا يمكن قهرها . وقد انتشرت مواطن الجرامنتيس في العصر الروماني من فزان الى منطقة ملاصقة لخليج سرت . وربما كانت منطقة انتشارهم قـــد امتدت جنوبــا بشرق حتى وادى النيل. وبفضل عددهم الضخم واتساع رقعة منطقتهم جغرافيا ، اكتسبوا مكانة ممتازة في هذه المنطقة التي انتشروا فيها . وقد جمعوا الى عملهم كوسطاء في نقل المتاجر الى الساحل ، امتهانهم للزراعة والرعى . وكان الجرامنتيس في الوقت نفسه يقومون بهجرة موسمية من مناطقهم في فزان والصحراء الواقعة في شمالها الى المناطق المرتفعة الواقعــة الى الشمــال من منطقتهم ، حيث المكان المناسب لرعى ماشيتهم . وأراد الرومان أن يكونوا القوة الوحيدة في هذه المناطق ، التي اعتاد الجرامنتيس التنقل فيها بحرية . وهذا ما لم يتحمله هؤلاء القوم • وكان الجيتوليون قد سبقو بالثورة ضد روما • وبادر الجرامنتيس الى مساعدتهم • وهذا فى حد ذاته تحد صارخ لروما • وسواء أكان هذا هو السبب المباشر لحدوث الفرقة بين روما ، وبين هذه القبائل ، أم انه كان مجرد مبرر لها ، فان الصدام بين القوتين كان لابد وأن يقع . وفعام ١٩ ق.م. قاد البرو قنصل « لوكيوس كورنيليوس بالبوس» Lucius Cornelius Balbus ه و هو من مواطني مدينة قادش بأسبانيا ، قص بليني أنباء هذه الحرب وتفهم منه أن مدنا للجرامنتيس وقعت في يــد

الرومان ، وهي جراما ، عاصمة الجرامنتيس ومعقلهم وواحة كيداميس (غدامس) ، وثالجاى وديبريس . وقد كرم بالبوس بأن أقيم له حفل للنصر . وفي موكب النصر عرضت الى جانب كيداميس وجراما أسماء ونماذج لكل الشعوب الأخرى ومدن فزان ، يهمنا منها جبل «جورى» Gyri وكان يسبق هذا الاسم نقش نص فيه على أن هذا الموقع كانت تستخرج منه الأحجار الكريمة .

ويعتبر نجاح بالبوس من الأهمية بمكان ، اذ لم يسبق لروما أن نقلت الحرب الى قلب الصحراء . وكان عليه أن يسير ثلاثين يوما فى منطقة يند فيها الماء قبل أن يبلغ معاقل الجرامنتيس فى فزان . ومن الصعب التعرف على المدن التى ذكرها بلينى ، وخصوصا جبل «جورى» الذى ذكر أنه موطن انتاج الأحجار الكريمة ، اذ أن ذلك يكشف عن طبيعة تجارة الجرامنتيس وأهميتها .

ومن المحتمل أن هدف الحملة كان تحطيم قوة الجرامنتيس واشعارهم بقوة روما و ولكن تحطيم قوة الجرامنتيس لم يكن بالأمر السهل ومع ذلك فقد كان نجاح بالبوس فى مهاجمتهم فى عقر دارهم ، وهذا أمر لم يتوقعوه من قبل ، وما خلف بالبوس وراءه من آثار التخريب والتدمير ، صدمة عنيف لهم وانذارا لهم أنه ليس من السهل تحدى قوة روما العسكرية . فكان عليهم بعد ذلك أن يكونوا على حذر من التدخل فى كل ما من شأنه أن يغضب روما وهذا الحذر جعلهم يسهمون فى أوجه النشاط المعادى للرومان والذى كان يبذله جيرانهم ، من ذلك مثلا أنهم أمدوا قبائل المارماريداى فى برقة عساعدتهم وجاءت قوات منهم تشد أزرهم ٢٤٩ . وتصدى لهذا الهجوم المشترك على برقة «بوبليكوس سولبيكيوس كويرينيوس» ، بروبرايتور ولاية كريت وبرقة و

وقد عشر فى قورينى على نقش يتحدث عن نهايــة حرب مارمريــكا Polemos Marmarikos وعلى نقش آخر يتحدث عن تكريم أحد مواطنى المدينة ، لأنه فى (حرب مامريكا) جابه الخطر وصد الهجوم ، الذى تعرضت

له المدينة . وقد يفهم أن النقشين انما يتحدثان عن حرب واحدة أو عن حربين ضد المارماريداى . ولا يعرف ما اذا كان النقش الأول يتحدث عن الحملة التى قادها سو لمبيكوس كويرينيوس ، أم أن روما كانت تخوض سلسلة من الحروب لتخضع قبائل المارماريداى ، التى بدا خطرها واضحا فى العصر البطلمى . وبذلك يكون النقش الأول مجرد تعبير عن تفاؤل الرجل الذى قام بنقشه . ويرجح البعض أن الحرب وقعت فى عام ٢٠ ق.م. ويؤرخها البعض الآخر بعام ١٥ ق.م. فاذا كان التاريخ الأول صحيحا ، فان حملة سولبيكيوس كويرينيوس» كانت مرتبطة بحملة بالبوس ضد الجرامنتيس فى فزان . واذا سلمنا بذلك ، فان هذا يعنى أن المارماريداى شنوا هجومهم على برقة فى الوقت الذى كانت فيه قبائل الجرامنتيس تتحدى سلطة روما فى طرابلس وتدعم ثوة قبائل برقة . وكان لا بد من تنسيق العمليات العسكرية ضد هذه القبائل مجتمعة .

وهناك رأى ثالث يؤخر تاريخ هذه الحرب الى عام ١٢ م اذ أن «كويرينيوس» كان يتقلد القنصلية فى تلك السنة وصادف أنه فى ذلك التاريخ كان فى اجدابيا جند رومان حاربوا فى سوريا ، فلعله أتى بهم عندما كان يعمل قائدا هناك وقد يدعم من رأى القائلين بهذا التاريخ أن المؤرخ «فلوروس» Floru» كتب عن حملة قادها «كويرينيوس» ضد المارماريداى والجرامنتيس ، وعن حملة أخرى قادها «كورنيليوس كورسوس» ضد قبائل الجيتوليين والموسولامى Musulamii وهذه الحملة كانت فى عام ٢ م وعلى كل حال كان على قورينى أن تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة كل خطر قد يأتيها من المارماريداى أو من حلفائهم الجرامنتيس وقد عمل البروقنصل بروكولوس على تقوية تحصينات المدينة ٢٥٠٠

وفى عهد الامبراطور تيبريوس ثارت قبائل الموسولامى فى نوميديا (=الجزائر تقريبا) بزعامة «تاكفاريناس»، وهو جندى كان يعمل فى الفرق المساعدة الرومانية • وبفضل خبرته العسكرية درب رجاله على أساليب الحرب عند الرومان • وقد تطلب اخماد الثورة أن يبذل الامبراطور ومجلس الشيوخ

جهودا مضنية • وأرسل الامبراطور الى نوميديا الفرقة التاسعة الاسبانية يقيادة دولابلا في عام ٢٠ م. ليدعم بها الفرقة Legio ix Hispania الأوغسطية الثالثة • ويبدو أن الحرب امتدت الى منطقة سرت ، أو أن السلطات الرومانية خشيت أن تمتد الى هذه المنطقة ، لذلك فانها اهتمت بأن تعسكر قوة رومانية بالقرب من مدينة لبدة لتحول دون اتصال الثائسر النوميدى بالجرامنتيس • وبالرغم من ذلك ، يبدو أنه كان ينجح في الاتصال بهم والالتجاء اليهم ، كلما شدد الرومان النكير عليه . وفجأة أمر الأمبراطور بسحب الفرقة الاسبانية من أفريقيا ، مما سهل على تاكفاريناس اقناع ملك الجرامنتيس في الانضمام اليه صراحة • ولكن هذا الملك ، ولم يكن قد نسى بعد هزيمة قومه على يد «بالبوس» ، أمده بفصائل صغيرة من الجند • ولم يكن في استطاعة السلطات الرومانية أن تنفذ الى الجرامنتيس حملة تلزمهم بالتخلى عن الزعيم النوميدي • وعندما قتل تاكفاريناس في عام ٢٤ م• كان على الجرامنتيس أن يتوقعوا أن تنزل بهم روما أشد العقاب، ولذلك ذهبرسل منهم ، كما يقول «تاكيتوس» ، مع دولابلا ليلتمسوا الصفح من الشعب الروماني . ومن المرجح أن روما رحبت بهؤلاء السفراء ولم تشأ التعرض لهم بأي أذي • ويبدو أنها ، على العكس من ذلك ، حمدت للجرامنتيس أن أعطوها الحجة حتى لا تشن الهجمات على فزان وهي تعلم أن قواتها لن تنجح فيها ٠ اذ أن انتصار «بالبوس» لم يكن الا لأنه أخذ الجرامنتيس على غزة • أما الآن فمن الواضح أن الجرامنتيس أصبحوا مستعدين لكافة الاحتمالات٢٠١٠ .

وفى عهد الأمبراطور تيبريوس أيضا شق البروقنصل أيليوس لاميا L. Aclius Lamia (١٥ – ١٦ م٠) طريقا الى مسافة أربعة وأربعين ميلا مولياوجهه شطرالجنوب الغربى من لبدة الى مرتفع ترهونة وبالرغم من أن طريق لاميا هذا قد أدميج فيما بعد فى الطريق الاستراتيجى الذى كانت تقوم على حراسته فصائل عسكرية رومانية ، الا أنه ليس هناك من دليل على أنه قام بهمة عسكرية خلال سنواته المبكرة ، وبالتأكيد كانت السياسة الرومانية موجهة

خلال القرنين الأول والثاني الى التحكم في شئون القبائل أكثر من اهتمامها باقامة الثغور العسكرية٢٠٢٠٠

وفى عام ٦٩ م٠ انتهزت مدينتا لبدة وأويا فرصة اضطراب الأوضاع فى رومًا بعد وفاة الامبراطور نيرون لتسوية خلاف بينهما لعل الدافع اليه كان المنافسة التجارية بينهما • وطلبت أويا مساعدة الجرامنتيس الذين أجابوها الى طلبها • وتصدى لهم هذه المرة قاليريوس فستوس Festus حاكم نوميديا الروماني وكان الجرامنتيس يعتمدون على أنهم عندما يعجزون عن مواجهة قوة روما ، فانهم يستحبون الى الصحراء والى معاقلهم في فزان ، وردم آبار المياه أثناء هذا الانسحاب • ولكن فستوس اندفع بسرعة مدهشة نحو الساحل فحرر لبدة وهزم الجرامنتيس واستعاد كثيرا من الأسلاب التي كانوا قد غنموها وطاردهم في الصحراء • وقال بليني ان هذا القائد وجد طريقا قصيرا عبر الصحراء يعرف باسم Iter Praetor Coput Saxi وقد يكون حاليا (باب رأس الحمادة) وربما كان الطريق الذي ينجه جنوبا من أويا مارا بغريان ومزدة والقرية الغربية • ولا يعقل أن يكون مثل هذا الطريق مجهولا للجرامنتيس وهم أعرف بمنطقتهم • ولذلك فان البعض يفترص أن الفضل في اختراق هذا الطريق وبهذه السرعة أغايعو دالي استعمال الرومان للجمل. وكان الجرامنتيس لا يقبلون على استعمال هذا الطريقلان خيلهم كانتلاتستطيع تحمل العطش ٢٥٣٠

ويبدو أن الأمر كان قد استقر للرومان فى فزان اذ جعلوا منها قاعدة أرسلوا منها حملتين بمساعدة الجرامنتيس الى داخل افريقيا ، واحدة على عهد الامبراطور دوميتيانوس (٨١ ــ ٩٦ م٠) قادها فلاكوس قائد الفرقة الأوغسطية الثالثة الى السودان فيما يرجح والثانية بلغ فيها يوليوس ماتيرنوس منطقة تبستى حيث الأثيوبيون سكان الكهوف .

وتكشف هاتان الحملتان عن التعاون بين الرومان والجرامنتيس ويحتمل أن الجرامنتيس اضطروا الى قبول هذه الصداقة بعد أن رأوا أن

الرومان يستطيعون الوصول الى معاقلهم فى فزان مرة أخرى بفضل الجمل، وربما كان هدف الرومان ادخال تحسينات على وسائل نقل التجارة من الداخل الى الساحل وتمكين التجار الايطاليين والرومان من اقامة وكالات لهم فى جراما عاصمة الجرامنتيس. وقد عشر فى ضريحرومانى فى هذه المدينة على أوان من الفخار والزجاج والمصابيح ونسيج من الصوف المتعدد الألوان والمصبوغ بالصبغة الأرجوانية من صناعة صور. وتظهر أيضا مجموعة فى سلع البحر الأبيض ، كثير منها رومانى ، وقد وصلت هذه الى فزان فى الفترة الواقعة بين نهاية القرن الأول والقرن الرابع أو ما بعده . ويبدو أن الضريح نفسه يعود تاريخه الى القرن الثانى . وفى رأى البعض أن هدف التجار الرومان لم يكن الحصول على الذهب والعبيد والعاج وريش النعام فليس الرومان لم يكن الحصول على الذهب والعبيد والعاج وريش النعام فليس من بلينى هو الحصول على الأحجار الكريمة (Carbuncle) وقبل ذلك بقرن أشار استرابون الى أن فزان هى البلد التى كان يأتى منها العقيق الأحم "ك

وفى الوقت الذى كانت فيه العلاقات بين الجرامنتيس والرومان قد بدأت تدخل فى دور الهدوء كانت قبائل النسامونيس فى عام ٨٩٨٥م. قد ضاقت ذرعا بجباة الضرائب الرومان الذين أجبروا السلطات الرومانية على الزامهم بعدم ترك مناطق اقامتهم أى أنهم حالوا بينهم وبين حرية الهجسرة الموسمية الى أوجلة . وجرد عليهم الرومان حملة لقيت هزيمة ساحقة على يد النسامونيس الذين احتلوا معسكرهم وبدلا من قيام النسامونيس بمطاردة فلول الرومان أقبلوا على دنان الخمر التى وجدوها فى المعسكر يشربون منها وذبحوهم الا قليلا منهم فروا الى الصحراء ، وقد تاه دوميتيانوس فخرا وهو وذبحوهم الا قليلا منهم فروا الى الصحراء ، وقد تاه دوميتيانوس فخرا وهو يقرر أمام مجلس الشيوخ الروماني أنه لن تقوم للنسامونيس قائمة بعد ذلك ٢٥٠ ولكن من الواضح أن النسامونيس استمروا فى كل مصادر العصر الروماني دون أن تقضى عليهم هذه الهزيمة قضاءا تاما .

وكان القرن الثاني الميلادي بالنسبة لطرابلس بصفة خاصةوالامبراطورية الرومانية ، بصفة عامة فترة هدوء وسلام ورخاء . ولكن الغيوم ما لبثت أن تكاثفت في آخره اذ قامت قبائل الجرامنتيس والنسامونيس من جديد بالاغارة على الأقاليم الساحلية من طرابلس على عهد الامبراطور سيبتيميوس سيفيروس (١٩٣ -٢١١ م٠) وتمدنا المصادر الأدبية بمعلومات نعرف منها أن ثمة حملات وجهت في عهد هذا الامبراطور ضد هــذه القبائل ولعله قــدم بنفسه وأحبط هجوم هذه القبائل اذ أنه زار لبدة مسقط رأسه وبدأ في اقامة سلسلة من الثغور العسكرية قصد به مواجهة تهديد قائم بالفعل أكثر مما قصد من ورائها أن تكون مستعدة لمواجهة خطر متوقع • وقد تابع ابنـــه كاراكلا إقامة هذه الثغور وأتمها الامبراطور اسكندر سفيروس • وتعرف هذه الثغور باسم Limes Tripolitanus وتحتل المنطقة الواقعة الى أقصى الشرق من سلسلة الثغور التي كانت تحمى الولايات اللاتينية في أفريقيا الرومانية وهي تبتد لمسافة ١٠٠٠ كم من TCsis Tamalleni بيلمين Telmine الحديثة ) على حافة بحيرة شط الجريد بتونس الى آخر نهايتها الشرقية عند مذبح الأخوين على حدود برقة القديمة ، وعند القسم الشرقى من هذه الثغور لمسافة ٣٠٠ كم من سبخة تاورغا الى المذبح. والقسم الأوسط من منطقة الثغور الممتدة من حدود تونس الى سبخة تاورغا ، من أهم أقسام منطقة الثغور من الناحيتين الجغرافية والتاريخية ، اذ كانت المنطقة خط الدفاع الفعال لمدن الساحل المزدهرة صبراته وأويا ولبدة في مواجهــة القبائل الليبية في الداخل. وفي الوقت نفسه كانت توفر الحماية الكافية لمنطقة الزراعة ذات الأهمية الكبيرة في اقتصاديات طرابلس ، اذ أنها كانت منطقةزراعة الزيتون عماد ثروة اقليم طرابلس .

وقد سبقت الاشارة الى الطريق الذى شقه البروقنصل لاميا الله المدة الى المدة الى المدة الى الله المدة الى مرتفع ترهونة ، وأن السياسة الرومانية كانت تميل الى التحكم فى القبائل الليبية أكثرمن اهتمامها باقامة ثغور عسكرية. وقد تخلى الامبراطور

سيبتيميوس سيفيروس عن السياسة التى تهدف الى السيطرة على المناطق الصحراوية بارسال حملات من المدن الساحلية تسير الى مسافات طويلة لتصل الى معاقل القبائل الليبية مثلما حدث بالنسبة لقبيلة الجرامنتيس. وقد تميزت نهاية القرن الثانى الميلادى بتزايد ضغط القبائل مما جعل هذا الامبراطور يبادر الى تنظيم سلسلة من الثغور العسكرية قادرة على مواجهة تهديدها والواقع أن المؤرخ ليتردد كثيرا فى قبول الفكرة القائلة بأن الصحراء ظلت هادئة بصفة عامة، فى الفترة ما بين حكم الامبراطور كمودوس (١٧٧ – ١٩٢م) والامبراطور جودريانوس الثانى (٢٣٨ – ٢٤٤ م)

وقد عثر على عدد لا يحصى من المنشآت الدفاعية الصغيرة ، ليس فقط على طول حافة الجبل الأخضر ، ولكن أيضا في المنطقة الممتدة من زنتان الى سبخة تاورغا. وتنتشر الثغور في وادى سوفا الجبن ووادى زمزم. وكانت تقوم في هذبن الواديين حياة زراعية مستقرة . وقد كشف عن بقايا طريق عسكري تدافع عنه مراكز عسكرية في منطقة سوف الجين • وكأنت مهمة الطريق الجبلي الممتد من تونس الى لبدة أن يوفر الحماية اللازمة بطريقة فعالة للأراضي الواقعة الى ما وراء لبدة ولم يكن هذا الطريق منذ عصر سيبتيميوس حصينا ، الى الحد الذي أصبح معه حاجزا بالمعنى المفهوم بين المدن الساحلية وقبائل الداخل. وكانت منطقة الثغور الطرابلسية عبارة عن سلسلة من المراكز التي كانت تنتشر جنوب خط زنتان ــ لبدة وتمتد حتى وادى زمزم محتضنة كل وادى سوف الجين على اتساعه ٠ وفي عصر سيبيتيميوس سيفيروس شيدت قلعة في غدامس ، وامتدت الطرق العسكرية الى مزدة في عهد ابنه كاراكلا . وفي عهد اسكندر سيفيروس شيدت قلعة القرية الغربية وتقوم الأدلة على وجود طريق روماني يتفرع من طريق الجبل في منطقة جادو أو زنتان ويسير جنوبا بشرق الى مزدة حيث كان يتقابل مع طريق هام يصل أويا بفزان . وكانـت مزدة تنوسط منطقة ثغور عسكرية تمتد شرقا وتمتد غربا . وجنوبي هــــذه المنطقة خط ثغور آخر يمتد من غدامس الى القرية الغربية ثم الى بونجم ، والملاحظ أن كل هذه المواقع تقع تقريباً على خط عرض واحدً<sup>٢٥٨</sup> .

وفى المنطقة الممتدة من النوفلية الى مرسى بريقة كانت كل المزارع محصنة وان كان من المرجح أنها تنتمي الى العصر البيزنطي • وتوجد قلعــة كبيرة عند رأس بن جواد • وعند مرسى بريقة تبدأ منطقة كانت في العصور القديمة ولا زالت حتى الآن منطقة يكثر بها البدو وكانـت أكبر مراكـزها بوريوم • وهي قرية ازدهرت حول حصن عند رأس بوقرادة • ويتناثر حول هذه المنطقة عدد كبير من القلاع القديمة . وكانت بوريوم وهذه القالاع والمزارع المحصنة خط دفاع يحول دون توغل القبائل الليبية نحو الشمال الشرقي الى قلب منطقة المدن الخمس • وكانت أجدابيا بتحكمها في الطريق الى أوجلة مفتاح منطقة الثغور الواقعة حول خليج سرت فى القــرن الأول الميلادى . وبين أجدابيا وبنغازى يوجد عدد من المبانى المحصنة تشتمل على مجموعة من القلاع التي يطلق عليها اسم القلاع الليبية الرومانية متناثرة حول قمينس • ويوجد حصن روماني في زاوية الطّيلمون • وطبيعة هذه المواقع تعطى الاحساس بوجود مجتمع وطنى مسته الحضارتان الاغريقية والرومانية مساً خفيفا وكانت في العصر الروماني تؤدى مهمة الوسادة التي تتلقي هجمات قبائل سرت . واذا كانت للقلاع حول قمينس الطابع الليبي ، فانه من المرجح أن تكون قبائل الماكاي الليبية ، وقد أصبحت موالية للرومان أو البيزنطيين ، هي التي قامت بتشييدها وتحت اشراف هؤلاء • وبينما كانت اجدابيا بمثابة رأس الرمح بالنسبة لمنطقة الثغور الرومانية في منطقة خليج سرت ، كان خط الدفاع الخلفي يتكون من ثلاث قلاع هامة في زاوية الطيلمون ، واشليديما ، وزاوية مسوس • وشمال هذا الخط الدفاعي يوجد عدد من المباني الصغيرة المحصنة • وتاريخها غير معروف وتنتشر حتى أطراف مدينة بنغازي٢٥٩ •

وبين بنغازى وبطوليميس نجد عددا من الحصون الصغيرة ومعظمها من العصر البيزنطى متناثرا فى السهول الساحلية • ولكن هذه الحصون ما كانت لتقوم بمهمة الدفاع عن المنطقة دفاعا مرضيا وكان من المهم الدفاع عن سهل المرج الخصيب وذلك باقامة مجموعة من الحصون والمزارع الخصبة على الطرق الغربية والجنوبية التي تؤدى الى هذا السهل •

وبصفة عامة يمكن القول بأن أقصى منطقة انتشرت فيها مواطن الاستقرار في منطقة المدن الخمس كانت عند الخط الممتد من الأبيار الى المخيلى مارآ بخروبة ، ولكن لم يعثر فى المنطقة على مخلفات اغريقية رومانية ، وهذا يجعلنا نحس أننا بصدد منطقة كانت خارج نفوذ الاغريق والرومان ، والحصون التى عثر عليها فى المنطقة تعود الى أوائل العصر الاسلامي ولكن المهم أن أحدها يحتل موقع مزرعة ليبية كانت قائمة فى العصر الروماني ، وهذا الحصن هو قصر تيكاسيس قائمة كانت قائمة فى العصر الروماني ، وهذا الحصن هو قصر على مائط لايزيد عرضه على ١٠٠ سم ، ويعترض وادى سمالوس Sammalus ثم يستمر فى الصحراء المكشوفة لمسافة ثلاثة أميال ، ولعل هذا العائط كان علامة على منطقة حدود للقائل الليبية ،

واذا سرنا بالقرب من منطقة الغابات فى برقة وسلكنا طريقا يمتد من الغرب الى الشرق ، وهو المعروف باسم طريق عزيزة الذى يكتنف الينابيع والآبار فى أقصى جنوب الهضبة ، والواقعة على الخط الذى يصل بين الأبيار ومرادة وبويرات وخولان ، لوجدنا عددا من الحصون المشيدة من الحجر بشكل غير مهذب ، ومن المحتمل أن هذا الخط يمثل أقصى ماوصل اليه الاغريق والرومان فى هذه المنطقة ، وأن المنطقة الوقعة جنوب طريق عزيزة ، قد ترك للقبائل الليبية ،

والمنطقة الممتدة الى الشرق والى الغرب من قورينى ، مليئة بالمواقع القديمة وبعضها قرى متسعة والبعض الآخر عبارة عن مزارع حصينة ، وكل ذلك يظهر مدى صعوبة الحياة فى منطقة المدن الخمس اذ كان الغزاة الليبيون يستغلون طبيعة وادى الكوف فيشنون منه هجماتهم على هذه المدن ، وكان الهدف من انشاء قصر بنى قدم وقصر شيادن فى منطقة وادى الكوف منع الليبيين من شطر الولاية شطرين اذا نجحت هجماتهم على الاقليم ، واذا كانت الثغور فى هذه المنطقة تقود الى الفترة الواقعة بين القرنين الخامس والسابع الميلادى الا أن ذلك لا يمنع من القول أن منطقة وادى الكوف كانت فى الميلادى الا أن ذلك لا يمنع من القول أن منطقة وادى الكوف كانت فى

العصر الروماني أيضا مصدر قلق وازعاج للمدن الخمس على الأقل في أواخر القرن الثالث الميلادي •

وكانت بعض المواقع الحصينة تحمى المسالك الشرقية الى المدن الخمس والطريق من دارنيس الى الداخل فى اتجاه المخيلي ٠

ويلاحظ ندرة هذه المواقع فى خليج بومبا • ونظرا لوجود عدد من القلاع والحصون فى الأرض المنزرعة وقرب الساحل فان ذلك يعنى أن كل المنطقة تحولت الى منطقة ثغور ابتداء من القرن الخامس •

ونخلص من هذا الى القول بأن نظام الدفاع عن برقة ، مدنها وريفها ، الذى وصفه الرومان فى القرن الأول الميلادى ظل قائما حتى القرن السادس وكان البيزنطيون حريصين على وضع أيديهم على كل المنطقة الخصبة من برقة بعكس الحال فى طرابلس اذ قنعوا بالسيطرة على الساحل وعلى مدنه الرئيسية وقنعوا بالسيطرة على الدواخل بعقد أواصر المودة مع القبائل الصديقة و وفى القرن الأول كانت الثغور قائمة فى جنوب غرب برقة لتحميها من الأخطار التى كانت تتعرض لها من منطقة خليج سرت وربما تنتمى الى نفس العصر تقريبا القلاع التى نراها منتشرة على أطراف هضبة برقة وكان من الأهمية عكان دفع كل خطر تتعرض له برقة ، والمدن بصفة خاصة من ناحية وادى الكوف ٢٠٠٠ و

وكان برابط فى الثغور العسكرية جماعة من الليبيين الذين أنهوا خدمتهم العسكرية فى الجيش الرومانى ومنحوا عند نهاية مدة خدمتهم قطعا من الأرض معفاة من الضرائب وبعض العبيد والماشية مقابل الدفاع عن منطقتهم ضد عدوان القبائل الليبية المقيمة فى الجنوب من منطقة الثغور ٢٦٠٠

وكانت عناصر ليبية تقبل على الخدمة العسكرية مع الرومان فى أواخر العصر الرومانى • وكان الرومان وخاصة فى طرابلس يخلعون على بعض القادة منهم لقب تربيبون Tribunus • وكان هؤلاء الجنود المزارعون من أهل الثغور يقيمون فى مزارع محصنة وتعتبر هذه المزارع ذات المنازل المشيدة على هيئة أبراج والأضرحة التى شيدوها لموتاهم من أهم المعالم الأثرية فى

اقليم طرابلس فيما وراء خط الثغور الخارجي ٢٦٢ ٠ وفى عام ٢٣٨ م٠ حل الامبراطور جورديان الثالث (٢٣٨ – ٢٤٤ م٠) الفرقة الأوغسطية الثالثة ٠ وبالرغم من أن الامبراطور قاليريان (٢٥٣ – ٢٦٠ م٠) قد أدخل بعض التعديلات على تكوينها الا أنها لم تعمل ثانية فى طرابلس ٠ وأصبحت حاميات القلاع فى بونجيم والقرية الغربية تجند أحيانا من عناصر محلية ٢٦٣ .

كل هذه الأنظمة العسكرية وما يرتبط بها من ثغور ومزارع محصنة وغيرها آنما تكشف عن حقيقة الأوضاع فى ليبيا فى ظل الحكم الروماني وأنه كان ينبغى على الحكومة الرومانية سواء فى برقة أو فى طرابلس أن تكون متيقظة أبدآ لاحتمالات غزو تقوم به القبائل الليبية فى أى وقت .

وقد حاول الرومان ابتداء من عصر أغسطس اجتذاب الليبيين الى الحياة المستقرة • وقد حاول أغسطس ارضاءهم بأن دفع عنهم مظالم جباة الضرائب وكان الليبيون فى برقة قد ضاقوا ذرعابها ٢٦٠ • وقد اختفى نبات السلفيوم أو كاد • وكان احتكاراً لملوك قورينى ثم للحكومة الرومانية فعمد الليبيون فى راى استرابون الى اهلاك هذا النبات باتباع وسائل خاطئة فى جنيه ، وأرجع بلينى اختفاء هذا النبات الى أن ملتزمى الضرائب حولوا ارض المراعى الى أرض زراعية ، فلم تعد أرض برقة منتجة لهذا المحصول ٢٦٠ • وقد اهتم الرومان بانعاش الزراعة و بتنفيذ الكثير من مشاريع الرى والربط بين الساحل والداخل • حتى أن عنايتهم بالأرض الزراعية وتوفير سبل الاستقرار بها امتدت حتى حافة الحزام شبه الصحراوى فى القسم الجنوبي من برقة الذي لم يكن الاغريق قد وصلوا اليه من قبل ٢٦٦ • وقد كان الغرض من كل هذه الأعمال هو أن يوفروا للقبائل الليبية أسباب الأمن والطمأنينة فيتحولون من بدو رعاة الى مزارعين مرتبطين بالأرض •

وفى طرابلس عمل الأباطرة الرومان على احلال نظام المزارع محل أراضى المراعى • وشجعوا رجال القبائل من الرعاة على العمل والاستقرار بها • وكذلك أغرى بعض الأباطرة مثل هادريان عناصر من الليبيين بالاقبال على

زراعة الأرض المهملة أو المهجورة وأعفوهم من دفع الضرائب على أشجار الزيتون والعنب حتى تؤتى أكلها • وأعفوا بعض النباتات بصفة دائمة من الضرائب ، ويبدو أن الليبين استجابوا لخطط الحكومة الرومانية بل ان بعضهم اهتم بانشاء مزارع صغيرة للزيتون٢٦٧ . ولعل تلك المزارع الكثيرة التي انتشرت في بعض الوديان مثل وادى سوف الجين ووادى زمزم انما تدين بوجودها للعناصر الليبية الوطنية • وقد عثر على عدد كبير من النقوش المكتوبة باللغة الفينيقية الحديثة ولكن بحروف لاتينية • ولعل اللغة الفينيقية الحديثة كانت الى حد ما لغة المجتمعات الليبية المحلية في هذه المناطق البعيدة عن الساحل والتي كان يتكون منها طائفة أهل الثغور • ومن أبرز المواقع التي عثر فيها على نقوش من هذا النوع جرزة ، وهي موقع روماني ليبي في وادي زمزم ، ومزرعة محصنة في وادى مردم ، وبئر (دريدر) الذي عثر فيه على حوالي أربعين نقشاً ، كان بعضها يعلو بوابات المزارع الحصينة أو الأضرحة ومن المرجح أن غالبية هذه النقوش يرجع الى فترة متأخرة عن بداية القرن الثالث الميلادى • والذي يهم المؤرخ أو الأثري أن هذه النقوش مكتوبة بأبجدية لاتينية ، وليست فينيقية في الوقت الذي قل أن تجد فيه نقوشا لاتينية من الطابع الأصيل ٢٦٨ • وقد يفسر ذلك بأن الليبيين استمروا يستخدمون اللغـة الفينيقية الحديثة التي لابد وأن تكون قد تأصلت فيهم الى الحد الذي لم يسمح باستعمال اللغــة اللاتينية • ولا يمكن أن نناقش مسألــة اللغــة اللاتينية في طرابلس الا وقفز الى أذهاننا الامبراطور سبتيميوس سيفيروس وشقيقته التي لم تكن لتحسن الحديث باللاتينية • فاذا كان هناك عناصــر ليبية أقبلت على الأخد بأسباب المدنية الرومانية واستعمال اللغة اللاتينية ، قَانَ ذَلَكُ لا يعني أن جموع الليبيين قد تخلوا عن اللغة الفينيقية . ولعل هذه اللغة الفنيقية كانت قد احتفظت بمكانتها في مدن الساحل حتى أن بعض النقوش في لبدة صيغت بهذه اللغة ، وهذه النقوش لها طابع رسمي اذ أنها تنعلق بموظفين وسميين في بلديسة المدينة . وهذا يرجم أنها كانت اللغة الرسمية الثانية بعد اللغة اللاتينية على الأقل في عصر أغسطس • وحتى

لو فرضنا أن اللغة الفينيقية كانت قد فقدت بعض مكانتها على الساحل فلم تستطع مقاومة اللغة اللاتينية الا أننا لا نستطيع أن نسلم باختفائها تماما بعد القرن الأول و وقد يمكن القول أن اللغة الفينيقية استطاعت أن تحتفظ بكيانها فى الدواخل وأن عامة الليبيين في هذه المناطق قد تأثروا فعلا ببعض مظاهر الحضارة الرومانية واجتذبتهم مراكزها ، الا أنهم فى مجال اللغة لم يستعيروا من اللاتينية سوى أبجديتها ٢٦٩٠٠

وكان من الممكن في ضوء ما تقدم أن يأمن الرومان الى وجودهم في كل من برقة وطرابلس ، وأن تركن القبائل الليبية الى السكينة أو تحاول على الأقل تنظيم علاقاتها مع السلطات الحاكمة • ولكننا نجد أن قبائل المارماريداي في سرقة تعاود هجومها على المدن وقد تصدت لها القوات الرومانية على عهد الإمبراطور گلودبوس جو تیکوس (۲۷۸ – ۲۷۰ م۰) بقیادة تیناجینو بروبوس Tenagino Probus حاكم مصر والخبير في حرب الصحراء • وبعد أن انتصر هذا القائد على هذه القبائل وأنقد قوريني من براتنها ، وجد أن من الضروري القيام بعدد كبير من الاصلاحات في المدينة ، وأن يعيد تسميتها باسم كلوديوبو ليس Claudiopolis تكريما وتشريفا للامبراطور كلوديوس • وقد وجد الامبراطور دقلديانوس (٢٨٤ ــ ٣٠٥ م٠) أنه من الضروري اعادة تنظيم الدفاع عن الامبراطورية • وامتدت تنظيماته الى كل من برقة وطرابلس • وقد فصل برقة عن جزيرة كريت ثم قسمها الى ولايتين احداهما هي ليبيا العليا أو المدن الخمس Pentapolis » والثانية ليبيا السفلي . وهـ ذه شملت ساحل مارمريكا من الاسكندرية حتى درنة ٢٠٠٠ • وبالمثل تحولت طرابلس الى ولاية Provancia Tripolitana وان كان أول دليل على قيامها يعود الى عهد خلفه الامبراطور ماكسينتيوس Maxintius (٣٠٦ – ٣١١ م٠) ٢٧١

ولم تتحسن الأحوال فى طرابلس ، وقد زاد الأمرسوءا اقبال الليبيين على اعتناق المسيحية وتمسكهم بمذهب يعرف بالدوناتية وهو يخالف المذهب الكاثوليكي ،

وقد ظهر هذا المذهب على يد زعيم ديني يسمى دوناتوس في مدينة قرطة Cirta (قسطنطينة) اثر حركات الاضطهاد التي شنها دقلديانوس ضد المسيحيين • وانشق اتباع هذا المذهب على الكنيسة الكاثوليكية • وكانت هذه الكنيسة لا ترى بأساف أن يعود الى رحابها المسيحيون الذين قبلوا تقديم القرابين للآلهة الوثنية أو سلموا كتبهم المقدسة لحرقها وذلك اذا أعلنوا ندمهم وتوبتهم • أما الدوناتيون فانهم كانوا يرون أن هــؤلاء المسيحيين ضعافا في عقيدتهم فرطوا في أمر دينهم وأنه يجب اعادة تعميدهم لقبولهم في المجتمع المسيحي • ومن ناحية اخرى وجــه الدوناتيون هجوما شديدا ضد رجالً الكنيسة الذين ضعفوا ولم يشدوا أزر الشهداء وضد الشمامسة الذين سلموا الكتب المقدسة للوثنيين ولذلك يجب ابعادهم عن الكنيسة + وقد امتدت الدعوة الدوناتية الى طرابلس • وأمكن التعرف على مبنى تابع لها يعود تاريخه الى القرن الرابع • وهو عبارة عن مزرعة محصنة فى (المسوفيين) كتب على بوابتها شعار الدوناتيين وهو (لله الحمد Deo laudes ) • والى جانب الناحية الدينية ، فان حركة الدوناتيين تمثل حركة المقاومة الافريقية ضد الحكم الروماني • وقد انبعثت حركة المقاومة هذه تتيجة لعوامل اقتصادية واجتماعية ، فضلا عن الشعور بالقومية • ولم تحمل اصلاحات دقلديانوس وقسطنطين أى حل للمشاكل الاقتصادية . وجاءت الزيادة الضخمة في عدد الجنود والموظفين عبنًا على دافعي الضرائب • وشعرت الطبقات الدنيا والوسطى أنها أصبحت أسيرة لنظام احتكارى بغيض • وتدهور وضع الفلاحين وأصبحو أشبه برقيق الأرض في العصور الوسطى وكانوا يعرفون باسم Coloni . ويقصد بهم الأجراء الذين يدفعون نسبة من انتاج الأرض التي يقومون بفلاحتها كايجار لها . وفي حالات كثيرة كان الأجير يعمل عددا من الأيام كل سنة في الأرض التي يتولى المالك زراعتها لنفســـه أو عن طريق مندوب عنه • وأصبح كل من يعادر الأرض من هؤلاء Coloni عرضة للعقاب • وقد حرم على الملاك بيع أراضيهم بدون هؤلاء الفلاحين الذين يقومون على زراعتها • ومن بين هؤلاء التعساء ظهرت جماعة تعرف باسم

Circumcelliones (الداورين)كجماعة متطرفة من الدوناتيين وهم فلاحون خارجون على القانون • وأخذوا في نهب مزارع الكاثوليك والوثنيين على السواء٢٧٢ موفى الوقت الذي كانت فيه طرابلس تعانى من عنف هذه الحركات ، كان على السلطات الحاكمة مواجهة تحركات القبائل الليبية وهجماتها • وفي عام ٢٩٨ م. قام الأمبراطور ماكسيميان بحملة ضد قبيلة ليبية في منطقة سرت تعرف باسم هيلاجواس Hilaguas أو ايلاسجواس Alasguas ثم تهدأ الأحوال مؤقتا لتعود اغارات الليبيين تأخذ شكلا آخر لم يعتده أهل المناطق الشمالية • وقد قامت بهذه الاغارات هذه المرة قبائل يقال لها الأوسترياني Austuriani ولا يعرف أصل هذه القبيلة • وفي رأى البعض أنهم جاءوا من الواحات الشرقية في الصحراء ، ولكن يبدو أنهم كانوا قبيلة تقيم في أقليم سرت مثل قبيلة الهيلاجواس . وكان أول هجوم لها في عام ٣٦٣ م. وقد ادعوا أنهم انما ينتقمون لمصرع واحد منهم قتلته سلطات طرابلس • وقد احتاحوا أثناء هذا الهجوم كل المنطقة المحيطة بلبدة وأشعلوا النار في الممتلكات التي لم يستطيعوا أخذها معهم وذبحوا كل سكان الريف . ولم تسقط مدينة لبدة في أيديهم بفضل أسوارها ، وخوفا من أن يعرد الأوسنترياني مرة أخرى ، بعث أهل لبدة الى كونت رومانوس ، وكان يشغل منصب Comes Africae بين عام ٣٦٣ ــ ٣٧٣ م٠ ، يطلبون مساعدته • ولكنه أجاب أنه لن يستطيع نجدتهم الا اذا أمدوه بكميات ضخمة من المؤن وأربعة آلاف جمل • فلجأوا الى الامبراطور ڤالينتينيان الأول Valentinian I ( ٣٦٤ ــ ٣٦٥ ) . وبينما كان أهل لبــدة فى انتظار رد الامبراطور جــاء الأوسنترياني مرة أخرى • وفي هذه المرة استباحوا المنطقة المحيطة بمدينتهم ، بل وبمدينة أويا (طرابلس) أيضا • وربما شملت اغارتهم صبراتة • بالرغم من أن أميانــوس ماركيللينوس Anmianus Marcellinus ، وهــو مصدرنا الوحيد عن أخبار هذه القبيلة، لم يذكر شيئًا عن مهاجمتهم لهذه المدينة، الا أن الشواهد الأثرية تدل على أن كثيرا من مبانيها دمرت في وقت مقارب لزمن حدوث هذه الاغارة • ولما علم الأمبراطور بأنباء الاغارة الجديدة كلف أحد

قادته ، وكان في طريقه الى أفريقيا أن يتحرى العقائق عن الموقف في طرابلس وقبل أن يصل هذا القائد كان الأوسترياني قد شنوا هجوما ثالثا وكان هذه المرة أشد عنفا ، وكانت منطقة لبدة هي الهدف الأساسي وقد تركوها عارية من العياة ومن كل شيء ، ودمروا النخيل والكروم وحاصروا المدينة لمدة نمانية أيام ثم السحبوا بعد أن يئسوا من استسلامها ٢٧٠ . ولا شك في أن السذي أكسب اغارات الأوسترياني هذا العنف والقسوة في الهجوم هو استعمالهم للجمل الذي زاد من سرعة زحفهم ثم سرعة انسحابهم ، واذا كان رومانوس قد طلب هذا العدد الكبير من الجمال، فان ذلك يفسر بأنه كان يدرك أنه لاسبيل الى مطاردة هؤلاء المغيرين الا اذا كان لديه العدد الكافي من الجمال ، و تتساءل للذا لم يبادر أهل الثغور العسكرية الى وقف هجمات الأوسترياني أو على الأقل لماذا لم يحاولوا التخفيف من حدتها حتى لا تصل بكل هذا العنف الى مدن الساحل ?!

ويرجح البعض أن أهل الثغور ربما كانوا قد تواطأوا مع المغيرين فسهلوا لهم اجتياز خطوط الدفاع وهم بكامل قوتهم فألقوا بكل ثقلهم على المدن وريفها ٢٠٠٠ . ولا شك فى أن هذه الاغارات المتكررة كان لها أبعد الأثر فى تدمير اقتصاديات المدن الساحلية ومن ثم كانت عاملا من عوامل تدهورها.

ولم يقتصر خطر الأوسترياني على طرابلس وحدها بل امتد الى برقة . اذ كانت المدن الخمس ابتداء من عام ٢٥٩٠م تنعرض لمزيد من هجمات هذه القبائل . ولم تكن القوات العسكرية فى الولاية على درجة من الكفاءة تمكنها من مقاومة هذا الزحف المدمر . وقد لقيت مدينة قوريني بصفة خاصة أشد العنت على أيدى المغيرين ، ومن كتابات الأسقف سينيسيوس Synesius نعرف أن هذه القبيلة كانت تنهب المزارع وتحرق المحاصيل وترهب المدن والقرى ونقتل الرجال وتسبى النساء وتسرق الأطفال ، وقد نظم الأسقف ، بعد أن يأس من مقاومة القوات البيزنطيسة ، مع أغنياء الريف قوات من المتطوعين . وحولت المنازل الريفية الى قلاع صغيرة ومن أبراجها وأبراج الحصون كان الحراس يتبادلون اشارات الضوء لانذار المناطق المهددة عند الحصون كان الحراس يتبادلون اشارات الضوء لانذار المناطق المهددة عند

اقتراب الخطـر ۲۷۱ • وكانت قبيلـة المازيكيس Mazikes تشـارك الأوسترياني الهجوم أيضا على مراكز العمران في برقة ۲۷۷ .

وقد خلفت هذه القبائل فى تهديد أهل طرابلس وأهل برقة ، قبيلة ليبية أخرى شديدة المراس هى قبيلة لواتة ٢٧٨ • وكان يتزعمها فى طرابلس رئيس يقال له قابايون Cabaon • وكان للقبيلة علاقات ودية مع الوندال الذين انتزعوا طرابلس من الدولة البيزنطية فى عام ٤٣٩ م٠

ويبدو أن العلاقات كانت طيبة بين القبيلة وبين جنسريق ملك الواندال ولكن ما أن مات الملك في عام ٧٧٤م حتى حدث صدام بين الفريقين . وزاد من قوة لواتة وخطورتها استخدامها للجمل في معاركها مع الواندال ، الذين كانوا لا يحسنون القتال الا على ظهور الخيل . ولم يكن في وسع الخيسل مواجهة الجمال ، وفي الفترة ما بين عامي ٥٢٧ ، ٣٣٥ م، هزمت قبيلة لواتة الواندال في طرابلس واستباحت لبدة وخلفتها قاعا صفصفا وقد توقفت فيها العياة تعاما ٢٧٩ .

وقد انتشرت لواتة أيضا فى الجبل الأخضر وأصبح وجودها حقيقية واقعة، وفضلت الاستقرار فى مناطقها الخصبة ، واتخذت من مدينة برقة (المرج) عاصمة لها ٢٨٠ وقد بلغ من قوتهم أن هرقل حاكم أفريقيا استعان بها فى عام ١٠٨٨ فى الاستيلاء على الاسكندرية . وقد استطاع هذا الحاكم بفضل ثراء مصر أن يرتقى عرش الامبراطورية ٢٨١ والواقع أن لواتة أصبحت فى برقة القوة الحقيقية حتى أن العرب ، وقد فطنوا الى هذه الحقيقة ، عرفوا كيف يتعاملون معها ، مما سهل عليهم فتح برقة فى عام ٦٤٣ م٠

هذه هي قصة القبائل الليبية حتى أواخر العصر الروماني . وقد رأيت أن أتابع بايجاز الحديث عنها بعد عصر دقلديانوس أثناء العصر البيزنطي وذلك لتكتمل لدينا الصورة عنها الى ما قبل الفتح العربي .

مما سبق يتضح لنا أن القبائل الليبية كانت شــوكة فى جنب القــوى الأجنبية الحاكمة فى برقة وطرابلس وأنها ما كانت لتترك السلطات الحاكمة

فى الاقليمين لتستريح بل كانت تغير فى موجة تنبعها موجة بل حدث أحيانا ، أن شملت اغارات قبيلتى الأوسترياني ولواتة الاقليمين معا .

واذا حاولنا أن ندرس أسباب تلك الاغارات لوجدنا أنها تعـود الى نوعين من الأسباب.

الأول ، ويتلخص فى أن ثورة القبائل الليبية لانتزاع أراضيها الزراعية واقصائها عنها كما حدث فى برقة على عهد أسرة باتوس أو لفرض الضرائب الثقيلة التى ناء بها كاهل الليبيين أو التدخل فى حرية تنقلهم ، وقد رأينا أنه كانت لبعضهم تنقلات موسمية مثل تنقلات قبيلة النسامونيس ، أو هضم حقوق المزارعين وتحويلهم الى ما يشبه وضع رقيق الأرض كما حدث فى اقليسم طرابلس مما دفعهم الى اعتناق الدوناتية كمظهر لسخطهم فكانت أغاراتهم على المزارع التى يمتلكها أغنياء الكاثوليك أو الوثنيين .

وربما كان من السهل تبين النوع الثانى من الأسباب محاولات القبائل الليبية الوصول الى الأقاليم الساحلية • وقد لاحظنا رنحن تتحدث عن القبائل الليبية وعلاقاتها مع مصر فى العصر الفرعونى أن الصحراء الليبية كانت طوال ذلك العصر تموج بهجرات وتحركات لكتل بشرية ضخمة ، تتفاوت فى قوتها وقوة تحملها ، وكانت تتحرك فى اتجاه مصر • وكان من المكن أن تنجح فى اختراق حدودها والاستقرار بها لولا أن هجماتها كانت تتحطم على صخرة المقاومة العنيفة التى أبداها ملوك مصر . وقد نبهت خطورة هذه الهجمات فراعنة مصر الى ضرورة الاهتمام بتحصين حدود مصر الغربية • ويؤكد هذه الحقيقة تلك المجموعة من القلاع والحصون الممتدة من غرب الاسكندرية الى العلمين بل الى مارماريكا • أى ان الفراعنة قد أقاموا خطا دفاعيا محصنا على حدود مصر الغربية كما فعل أباطرة روما باقامتهم خطوط الدفاع المحصنة على نحو ما أسلفنا فى كل من برقة وطرابلس . وقد كانت تحركات القبائل على نحو ما أسلفنا فى كل من برقة وطرابلس . وقد كانت تحركات القبائل ما وراء مناطق اقامتها فى ليبيا وكانت تريد بدورها أن تصل الى ساحل ليبيا ما وراء مناطق اقامتها فى ليبيا وكانت تريد بدورها أن تصل الى ساحل ليبيا

الشمالي أو أنها كانت بسبب هجمات شعوب البحر التي أرادت أن تستقسر على سواحل ليبيا فضغطت على القبائل الليبية ودفعتها نحو مصر . ولكن بعد ذلك بعشرة قرون تقريبا كانت القبائل الليبية قد استقرت بشكل واضح في الأماكن الساحلية من برقة ومنطقة خليج سرت وطرابلس واستقرت أيضا في فزان . وهذه القبائل كما رأينا لم تكن قبائل بدوية بالمعنى المفهوم لأن كـل قسلة كانت تستقر في منطقة لها حدود واضحة مثل قبيلة الأدور ماخيداي المتمصرة وقبيلة الأسبوستاى المتأغرقة أو قبائل السامونيس التي احتفظت بصفتي النظام والتمدين بالرغم من انتقالها الموسمي لجني محصول البلح في واحـــة أوجلة أو قبيلة الماكاي التي كانت تنتقل في الصيف عندما كان ينضب معين المياه الى المناطق الخصبة من جبل غريان . وقد استطاعت القبائل الليبية أن تتعامل مع سكان المدن الأغريقية في برقة أو الرومانية في طرابلس . ولكن القبائل الليبية التي تمتد مضاربها جنوبا في الصحراء كانت قد بدأت بدورها تعيد القصة القدعة • ذلك أنها ، عندما كانت تشتد حالة الجدب والجفاف ، كانت تضغط على القبائل الليبية المقيمة في السهول الساحلية وفي الوديان والتي كانت قد اطمأنت الى حياة الأمن والأستقرار وأقلعت عن الاغارة والهجرات . وكان من الممكن بالنسبة لقبيلة الأوسترياني التي تسببت في الخرا ب الذي حل بأكثر من منطقة من مناطق طرابلس وبرقة أن تستقر في الأماكن التي اجتاحتها في طريقها الى الساحل وأن يتحول أفرادها بدورهم الى مزرعين ورعاة وأن ينشئوا القرى وأن يألفوا حياة الهدوء والاستقرار . وكانت آخر قبيلة نجحت في أن تترك مضاربها الأصلية وتنتقل الى برقة بعد ان انتشرت في ليبيا كلها ، هي قبيلة لواتة . وقد نجحت في الاستقرار واتخذت من برقة (المرج) عاصمة لها • وكانت بذلك أولى القبائل الليبية التي قابلها العرب عند قدومهم الى ليبيا غزاة فاتحين في عام ٦٤٣ م٠

## الحواشبي

| Herodotus ii. 16                                                                         | _ 1            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| idem ii 18                                                                               | <b>–</b> ٢     |
| idem ii 32                                                                               | <b>- ٣</b>     |
| idem iv. 181, 186                                                                        | <b> ξ</b>      |
| O. Bates, The Eastern Libyans, London 1914. P xx                                         | O              |
| هيم أحمد رزقانة ، الحضارات المصرية في فجر التاريخ ، القاهرة ، ١٩٤٨                       | ۲ ــ ابر       |
| لَى ٢٦٣ ، عبد العزيز طريح شرف ، جَفرافية ليبيا ، الأسكندرية ١٩٦٣ ،                       | <u>م</u>       |
| س ۲۲۸ .<br>اهیم أحمد رزقانة ، نفسه ص ۱۹ .                                                |                |
| C.B.M. McBurney & R.W. Hey, Prehistory and Pleistocene                                   | <b>-</b> \     |
| Geology in Cyrenaican Libya, Cambridge, 1955 P. 223, cf. R.C.                            |                |
| Goodchild, Reports and Monograms of the Department of                                    |                |
| Antiquities in Tripolitania, N. 2, Dept. of Antiquities, Britis                          | h              |
| Military Administration, Tripolitania, 1949. P. 37                                       |                |
| C.B.M. McBurney & R.W. Hey, ibid P. 172                                                  | _ ٩            |
| حِيع السيابق ص ٢٧٠ .                                                                     | ١٠ ـ ١ ــ المر |
| راجع السابق ص ٢٥٠ ـ راجع أيضا ابراهيم أحمد رزقانة المرجع السابق ،                        | ١١ ــ المر     |
|                                                                                          | -17            |
| C.B.M. McBurney, The Stone Age of Northern Africa, (a Pelican Book), London 1960 P. 162. | 1 1            |
| C.B.M. McBurney & R.W. Hey op. cit. P. 144                                               | -14            |
| ظر صور الأدوات الحجرية التي عثر عليها في موقّع الحاج كريم مثل                            | الأنا          |
| نصال المدببة والمكاشط ، المرجع السابق ص9ص. ١٥٠، ١٥١، ١٥٢ .                               | 11             |
| رجع السابق ص ١٥٥ .                                                                       | 1٤ ــ المر     |
| C.B.M. McBurney, op. cit. P. 167                                                         |                |
| C.B.M. McBurney & R.W. Hey op. cit. P. 156                                               | -10            |
| رجع السبابق ص ١٥٧ .                                                                      | 17 _ المر      |
| رُجِع السابق ص ١٦٢ .                                                                     |                |
| رُجُعُ السَّابِقُ صُّ ١٦٢ ، ١٦٧ .                                                        |                |
| رَجْعُ السَّابِقُ صَ ١٦٧ وما يليها .                                                     |                |
| C.B.M. McBurney, op. cit. PP. 168 ff.                                                    | <u> </u>       |
| C.B.M. McBurney & R.W. Hey op. cit. P.162                                                | - T I          |
| هيم أحمد رزقانة ، المرجع السابق ص ١١٤                                                    | ۲۲ _ ابر       |
| 7.7.0 C, 0 C, 0 C, 0                                                                     | . '            |

```
C.B.M. McBurney, op. cit. PP. 174 ff. & figure 21 P. 175 & - 47
figure 22 P.176 & figure 23 P. 177
وهى صور للآلات الحجرية من وادى مردم . وانظر أيضا ندذج من الصناعة العاطرية في وادي غان في الشكل رقم ٢٤ ص ١٧٨ ، وشكل رقم
                       ٢٥ ص ١٧٩ من الكتاب المذكور ، راجع أيضا .
C.B.M. McBurney, & R.W. Hey, op. cit. P. 225 P. 6
                                    ٢٤ ــ المرجع السابق ص ١٨٠ ــ قارن
F. Chamoux, Cyréne Sous La Monarchie Des Battiades Paris,
1953, P. 37
C.B.M. McBurney, op. cit. P. 160
                                                                 - 40
٢٦ ـ المرجع ص ٢٢٥ وما يليها ، ابرهيم أحمد رزقانة ، المرجع السابق ص ١١٧ .
وعلى العكس من رزقانة يرى ما كبيرني أن الحضارة القفصية لم تصل الى
              مُصرً ، وانمأ العَضارة التي وصلتها كالت حضارة وهران .
C.B.M. McBurney, ibid P. 219
U. Paradisi, Prehistoric Art. in Gebel el-Akhadar
                                                                 ۲۷ –
(Cyrenaica), Antiquity, xxxix, N. 154, June 1965 PP. 95 - 101
PP. 95, 99, 101
C.B.M. McBurney & R.W. Hey, op. cit. P. 249
                                                                 – ۲۸
       ٢٩ ــ ابراهيم احمد رزقانة ، الآلات الحجرية ، القاهرة ١٩٥٢ ص ٩٤ .
                                           ٣٠_راجع حاشية ٢٤ أعلاه .
C.B.M. McBurney & R.W. Hey, op. cit. P. 220 ff.; McBurney, - "1
op. cit. P. 223
C.B.M. McBurney & R.W. Hey, op. cit. P. 225 ff.
F. Chamoux, op. cit. P. 37
                                                                -- ٣٣
                                                        ٤٣ انفسه .
Herodotus iv, 183.
                                                 ٣٦ ـ انظر أدناه ص ٢٥
C.B.M. McBurney & R.W. Hey, op. cit. P. 262 ff.
C.B.M. McBurney, op. cit. P. 264 ff. pls. 15 - 24; Arte Prei - TA
storica del Sahara Libico, de Luca editore, Roma 1960;
          وخاصة اللوحات التي توضح الرسوم المحفورة على الصخور .
P. Graziosi, Arte rupestre del Sahara Libico, Firenze, 1962.
     ٣٩ ــ ابرهيم احمد رزقانة ، الحضارات المصرية في فجر التاريخ ص ١٥٠ .
. } _ هذا هو رأى احمد سليمان حزين ، كما أورده عبد العزيز صالح في كتابه
«حضارة مصر القديمة وآثارها") ، الجزء الأول القاهرة ١٩٦٢ ص ١٠٧
                                              حاثسية رقم ١٠٤ . "
                                          ١٤ ــ انظر حاشيئة رقم ٣٩٠
             ٢٢ ــ احمد فخرى ، مصر الفرعونية ، القاهرة ١٩٥٧ ص ١٠٠
                                          ٢٧ ــ نفسمه ، ص ٩ وما بليها .
```

```
    إ _ عبد العزيز صالح ، المرجع السابق ص ١٤٦ وما يليها ، ابرهيم أحمد رزقانة ، المرجع السابق ص ١٦٢ .
    إ _ ابرهيم أحمد رزقانة ، المرجع السابق ص ٢١٢ .
    C.B.M. McBurney & R.W. Hey, op. cit. P. 262 __
```

٨٤ ـ راجع حاشية ٣٨ .

- **\$**V

C.B.M. McBurney & R.W. Hey, op. cit., P. 272 ff. \_\_ {9}

۱۸۷ ص ۲۳. وشكل ۱۸۹، ۱۸۹ وشكل ۲۳. ص ۱۸۹، ۱۸۹ وشكل ۲۳. ص ۱۸۹. F. Chamoux, op. cit. P. 40

۰ ٣٦ مبد العزيز صالح ، المرجع السابق صص ١٩٢ ، ١٩٢ حاشية ٦٦ . ٢٠ F. Chamoux, op. cit. P. 40

٥٢ ـ عبد العزيز صالح ، المرجع السابق ص ١٩٣٠

٥٣ ـ نفسيه صص ٢٢٤ ، ٢٢٧ .

٥٤ ـ نفسـه ص ٢٢١٠

٥٥ - انظر حاشية ٥٥ .

## F. Chamoux, op. cit. P. 41

F. Chamoux, op. cit. P. 39

٥٦ ـ المرجع نفسه ، الصفحة نفسها ، سليم حسن ، مصر القديمة ج ٧ القاهرة . ١٩٥٠ ص ٢٢ وما يليها.

٥٧ ــ اتيين دريوتون ، وچاك فانديه ، مصر ، تعريب عباس بيومى ، القاهرة ؟ ص ١٥٥ . احمد فخرى ، المرجع السابق ص ٢٩ .

٥٨ ــ أحمد فخرى ، المرجع السيابق ص ٥٦ ذكر أن الملك «خع سيخم» من ملوك الأسرة الثانية حارب الليبيين .

٥٩ - تحدث المؤرخ المصرى ما نيثون عن ثورة قام بها الليبيون في مصر في اوائل عهد الأسرة الثالثة ضد الملك (نفر كارع) ، واله عندما زاد حجم القمر تشاءم الليبيون والقوا اسلحتهم! راجع .

O. Bates, ibid. P. 210 ff.

٦٠ اتيين دريوتون ، وچاك ڤاندييه ، المرجع السابق ص ١٩٣٠.

٦١ - سليم حسن ، المرجع السابق ص ٢٣ .

F. Chamoux, op. cit. P. 42

٦٢ - سليم حسن ، المرجع السابق ص ٢٤ وما يليها .

F. Chamoux, op. cit. P. 43

77 - سليم حسن ، المرجع السابق ص ٢٥ وما يليها .

٦٤ \_ نفست ص ٢٧ .

، وهذا المرجع اورده سليم حسن ، المرجع السابق ص٣٢ حاشية رقم ؟ ، وراجع أيضا سليم حسن صص ، ٢٦ ، ٣١ وما يليها .

F. Chamoux, op. cit. P. 43

```
٦٦ ــ سليم حسن ، المرجع السابق ج ٣ ص ص ٠٠٠٠ ، ١٨٧ ، ج ٤ ص ٢٦ . ٢٣٣ ، ١٨٧ ، ج ٤ ص
                                                                 -- ٦٧
 F. Chamoux, op. cit. P. 44
                          ١٨ ـ سليم حسن ، المرجع السابق ح ٧ ص ٣٧ .
 ٦٩ ــ المرجع السأبق ص ٣٧ وما يليها . أحمد فخرى ، المرجع السابق ص ١١٩ وما يليها .
 O. Bates, op. cit. P. 48 ff.
                                                                 -- Y •
 O. Bates, op. cit. P. 245 ff.
                                                                 -71
                  ٧٢ ـ سليم حسن ، المرجع السابق ح ٧ ص ٦٥ وما يليها .
٧٣ ـ سليم حسن ، المرجع السابق ح ٧ ص ٣٨ وما يليها ، احمد فخرى المرجع السابق ص ١٢٥ وما يليها .
                          ٧٤ ـ سليم حسن ، المرجع السابق ج ٣ ص ٣٦ .
F. Chamoux, op. cit. P. 45
                      ٧٦ _ احمد فخرى ، المرجع السابق ص ١٧٠ وما يليها .
            ٧٧ _ نفسه ص ١٧١ ، سليم حسن ، المرجع السابق ح ٧ ص ٣٨ .
                         ٧٨ ـ سليم حسن ، المرجع السابق ح ٣ ص ١٨٧ .
F. Chamoux, op. cit. P. 45
F. Chamoux op. cit. P. 45, Diod. 1. 53.
                                               . ٨_ الحاشية السابقة .
                        ٨١ ـ سليم تحسن ، ألم جع السابق ج ٤ ص ٢٣٣ .
                                                ۸۲ ـ حاشیة رقم ۸۸ .
                        ٨٣ سليم حسن ، المرجع السابق ح ٧ ص ٠٠٠ .
٨٤ المرجع السابق ج ٢ ص ٣٩٥ .
F. Chamoux, op. cit. P. 50
٨٦ - احمد بدوى ، المرجع السابق ح ٢ ص ٣٨٥ وحاشية رقم ١ ، سليم حسن ،
                                     المرجع السابق ح } ص ٢٣٢٠
O. Bates, op. cit. P. 213
                                                                -- XV
                                            ٨٨ - الحاشية السابقة .
                       O. Bates, op. cit. P. 213
                        ٩٢ _ سليم حسن ، المرجع السابق ج ٥ ص ٢٩٩ .
                                     ٩٣ _ نفسه ج ٧ ص ٤٤ وما بليها .
٩٤ ــ اتيين دريوتون وچاك ڤاندييه ، المرجع السابق صص. ٢٩١ ، ٥٠٣ ، أحمد
                     بدوي ، المرجع السابق ج ٢ ص ٨٤٥ وما يليها ٠
                          ٥٠ ــ سليم حسن ، المرجع السابق ج ٦ ص ٢٩٠٠
                                              ٩٦ _ انظر حاشية ٩٤ .
```

| A. Rowe, A History of Ancient Cyrenaica, Supplément aux – \$\forall Annales Du Service Des Antiquités de L'Egypte. Cahier No. 12, Le Caire, 1948 P. 4    |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| idem, A Contribution to the Archaeology of the Western — AA Desert (Reprint from the Bulletin of the John Rylands Library) Vol. 36 7 2 March 1954 P. 485 |   |
| F. Chamoux, op. cit. P. 50 ff., O. Bates, op. cit. P.214 ٩٩ . ٢٤٠ ص ٢٥٠ المرجع السابق ح ٢٠ ص                                                             |   |
| . ۱ ـ سليم حسن ، المرجع السابق ح ٦ ص ٢٠٠٠ . O. Bates, op. cit. P. 214 ff. F. Chamoux, op. cit. P. 51                                                     | ١ |
| <ul> <li>۱ ــ راجع هذه النصوص عند سليم حسن ج ۷ من ص ۸۶ الى ص ۱۰۱ أحمد</li> <li>بدوى ، المرجع السابق ج ۲ ص ۸۸۹ ٠</li> </ul>                               | ۲ |
| O. Bates, op. cit. PP. 215 - 219                                                                                                                         |   |
| ١٠ _ سليم حسن ، المرجع السابق ج ٧ ص ٨٩ .                                                                                                                 | ٣ |
| .١ ـ اتيينُ دريوتون ، وچاك ڤاندييه ، المرجع السابق ص ٣٩٧ .                                                                                               | ξ |
| ١٠ ـ راجع سلّيم حسن ، المرجع السابق ج ٧ ص ٢٨٦ .                                                                                                          | ٥ |
| ۱۰ _ نفسیه ص ۲۸۸ ۰                                                                                                                                       | ٦ |
| O. Bates, op. cit. P. 220                                                                                                                                |   |
| ١٠ ـ سليم حسن ، المرجع السابق ج ٧ ص ٣٠٦ وما يليها .                                                                                                      | ٨ |
| ١٠ ـ انظر حاشية ١٠٧ .                                                                                                                                    | ٩ |
| ١١ ـ سليم حسن ، المرجع السابق ج ٧ ص ٣٢٣ ومايليهـ .                                                                                                       |   |
| ١١ ــ المرجع السبابق ج ٧ ص ٤٤ وما يليها ، ص ٥٦ وما يليها .                                                                                               | 1 |
| ١١ ـ اتيين دريوتون، چاك قاندييه ، المرجع السابق صص. ٥٧٠ ، ٥٧٥ وما يليها،                                                                                 | ٢ |
| ١١ ـ اتيين دريوتون ، وچاك قاندييه ، المرجع السابق ص ٩٠٠ .                                                                                                | ٣ |
| أحمد فخرى ، المرجع السابق ص ٣٣٦ وما يليها .                                                                                                              |   |
| O. Bates, op. cit. P. 228 F. Chamoux op. cit. P. 57                                                                                                      |   |
| O. Bates, P. 46                                                                                                                                          | ٤ |
|                                                                                                                                                          |   |
| Expedition, The Bulletin of the University Museum of the 110 University of Pennsylvania, Spring 1963 vol. 5. N. 5                                        | J |
| O, Bates, op. cit. PP. 73 - 90                                                                                                                           | 1 |
| وعبد العزيز صالح ، حضارة مصر القديمة وآثارها ، ج ١ ، ألقاهرة ١٩٦٢                                                                                        |   |
| ص ص ۲۲ ـ ۲۵ ، ۲۹ .                                                                                                                                       |   |
| Herod. iv 155 – 11                                                                                                                                       |   |
| Cf. F. Chamoux, ibid. P. 96 & No. 1 — 11.                                                                                                                |   |
| Herod, IV. 192                                                                                                                                           | ٦ |

```
١٢٠ ـ راجع حاشية ١٠٢ .
                                    ١٢١ ـ راجع حاشية ٢٠ ، ١٠٢ ، ١٠٥ .
 O. Bates, op. cit. P. 94
                                                       ١١٥ ـ حاشية ١١٥
 O. Bates, P. 101
 O. Bates, P. 104
                                                                  -178
               ١٢٥ ــ اتيين دريوتون ، وچاك ڤانديية ، المرجع السابق ص ١٠٩ .
 ibid. P. 108 ff.
                                                         ١٢٦ ــ نفسسه .
 idem P. 117 ff.
                   ١٢٨ - سليم حسن ، المرجع السابق ج ٧ ص ٥٧ وما يليها .
                                                  ١٢٩ ـ نفسسه ص ٥٥ .
                                                                  -17.
 O. Bates, op. cit. P. 134 ff.
                                                 ١٣١ _ نفسيه ص ١٣٥ .
                                         ١٣٢ ـ نفسه ص ١٤٢ وما يليها .
    ١٣٣ _ نفسه ص ١٥٠ وما يليها ، سليم حسن ، المرجع السابق ج٧ ص ٥٣ .
 O. Bates, op. cit. P. 150
                           ١٣٥ ـ سليم حسن ، المرجع السابق ح٧ ص ٥٣ .
O. Bates, op. cit. P. 148
                                  ۱۳۷ - نفسـة راجع شكل ۳۳ ص ۱۲۸ .
۱۳۸ - نفسـه ص ۱۵۳ .
O. Bates, op. cit. P. 153
                                                 ١٣٩ _ نفسسه ص ١٥٥ .
                        . ١٤ - راجع حاشية ١٣٧ ص ١٥٩ من المرجع نفسه .
                                                 ۱٤۱ ــ نفسته ص ۱۲۸ ۰
                                                ١٤٢ _ نفسيه ص ١٧٢ ٠
                                                 ١٤٣ ـ راجع حاشــة ٦٢
O. Bates, op. cit. P. 184
                       ١٤٤ _ نفسب صص ١٨٧ وما يليها ، ١٨٩ وما يليها .
F. Chamoux, op. cit. P. 333
                                                                 -110
O. Bates, op. cit. P. 205 ff.
                                                                 -187
S. Gsell, Hérodote, Textes Relatifs a L'histoire de L'Afrique-1{V
du Nord. Alger, 1915 P. 66 ff.
١٤٨ ـ المرجع السابق ص ٥٨ . راجع ما ذكره هيكيتايوس عن ليبيا المرجع السابق ص ١٤٨ .
١٤٩ ــ ذكر هير ودوت في هذه الفقرة ، أن المرأة من هذه القبيلة كانت تخرج الحشرات
من رأسها وتلقيها بعيدا بعد أن تمتصها . وقال أن هذه عادة انفردت بها هذه.
                                         القسلة دون سائر القسائل .
```

| ــمیناء (سیدی برانی) راجع .                                                             | 10.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| F. Chamuox ibid. P. 227                                                                 | •     |
| ــ المرجع السمابق ص ٢٢٥ وما يليها وراجع أيضا .                                          | 101   |
| S. Gsell, ibid. P. 121                                                                  |       |
| R.G. Goodchild, Tabula Imperii Romani, The Society of Anti-                             | 101   |
| quaries of London, 1954. P. 14.                                                         |       |
| ـ في موقع البرديــة .                                                                   | 104   |
| F. Chamoux P. 62 ff.                                                                    |       |
| R.G. Goodchild, op. cit. P. 12. cf. Chamoux, op. cit. P. 118 ff. –                      |       |
| · 1                                                                                     | 100   |
| <b>.</b>                                                                                | 107   |
| E. Rosenbaum, A. Catalogue of Cyrenaican Portrait Sculpture,                            |       |
| Lond. 1960 PP. 8, 21 ff. O. Bates, op. cit. P. 40                                       | 107   |
| TO AN                                                                                   | 101   |
| _ راجع توزيع القبائل على خريطة ليبيا .                                                  |       |
| O. Bates, op. cit. P. 53 map. III                                                       | , • ( |
| F. Chamoux, op. cit. PP. 114, 128 ff., A.H.M. Jones, The Cities-                        | ١٦.   |
| of the Eastern Roman Provinces, Oxford, 1937, P. 351                                    | , ,   |
|                                                                                         | 171   |
| ـ نفســه ٠                                                                              |       |
| ــ اتيين دريوتون ، وچاك ڤاندييه ، المرجع السابق ص ٦٣٧ .                                 | 175   |
| F. Chamoux, op. cit. P. 135                                                             |       |
| Herodotus IV 159, F. Chamoux. op. cit. P. 135                                           | 178   |
| ibid. IV 160 –                                                                          | 170   |
| F. Chamoux, op. cit. P. 137                                                             | 771   |
| •                                                                                       | 177   |
|                                                                                         | 177   |
|                                                                                         | 179   |
|                                                                                         | 17.   |
|                                                                                         | 171   |
| •                                                                                       | 177   |
| S. Reinach, La Charte Ptolémaïque de Cyrene,                                            |       |
| Revue Archéologique, 5° Serie, Tome XXVI Jul Dec., 1927 F. Chamoux, op. cit. P. 223 ff. |       |
|                                                                                         | ۱۷۳   |
| ·                                                                                       | 178   |
|                                                                                         |       |

| A.T. Olmstead, History of the Persian Empire, (Phoen                           | ix - 177  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Books) Chicago, 1963, P. 149                                                   | •• •••    |
| ٠ ٢٤٤ ٠                                                                        |           |
| . 787 o                                                                        |           |
| F. Chamoux, op. cit. P. 166                                                    | - 179     |
| ين دريوتون وچاك ڤاندييه ، المرجع السابق ص ١٥٧ .                                |           |
| A.T. Olmstead, op. cit. PP. 303, 308, 12, F. Chamoux op. c. PP. 165, 202, 204. | It        |
| A.T. Olmstead, op. cit. P. 312, Herod. iii. 15                                 | - 141     |
| C.A.H. iii. PP. 684, cf. F. Chamoux, op. cit. P. 162 ff.                       | - 171     |
| لر الحاشية السابقة .                                                           |           |
| A.H.M. Jones, op. cit. P. 355 ff.                                              | - 178     |
| Diodorus, XVII, 19 - 21                                                        | - 110     |
| اهيم نصحى ، تاريخ مصر في عصر البطالة ج ١ ، الطبعة الثانية ، القاهرة            | ۱۸٦ — ابر |
| ۱۹۱ ص ۵۱ ۰                                                                     | . +       |
| M. Cary, A. History of the Greek World, from 323 - 146 B.C                     | i.,       |
| 2nd ed. London. 1951 P. 12                                                     |           |
| جع نص هيرودوت فيما يتعلق بهذه القبائل .<br>P. O. R. :                          | ۱۸۷ – دا- |
| O. Bates, op. cit. P. 92                                                       |           |
| Herodotus, ii, 32, iv. 192                                                     | - 144     |
| O. Bates, op. cit. P. 93 ff.                                                   | - 171     |
| E.W. Bovill, The Golden Trade of the Moors, London, 1958<br>P. 9.              | 8. – ۱۹.  |
| E.W. Bovill, op. cit. P. 11                                                    | -111      |
| idem, P. 16                                                                    | -197      |
| idem, P. 16 ff.                                                                | -194      |
| Herodotus, ii, 32, E.W. Bovill, op. cit. P. 19 ff.                             | -198      |
| M. Rostovtzeff, Social and Economic History of the Roma                        |           |
| Empire, 2nd ed. Oxford, 1957, vol. I. P. 335                                   | 11        |
| O. Bates, op. cit. P. 49, E.W. Bovill, op. cit. PP. 22 ff., 30                 | -117      |
| Theophrastus, Frag. ii. 3, Pliny xxxvii 7, Strabo, xvii                        |           |
| E.W. Bovill, op. cit. P. 27 ff.                                                | - 197     |
| O. Bates, op. cit. P. 103                                                      | - 191     |
| T.K. Penniman, A Hundred Years of Anthropology, London<br>1952 2nd ed. P. 167  | 1. – 199  |
| O. Bates, op. cit. PP. 111, 117, cf. S. Gsell, op. cit. P. 196                 | - ۲۰۰     |
| idem. P. 110                                                                   | -4.1      |

| idem. P. 117                                                                                                          | - 7 • 7      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| O. Bates, op. cit. P. 144 ff.                                                                                         | - 4 • 4      |
| D.E.L. Haynes, An Archaeological Historical guide to the                                                              | 3-7-6        |
| pre-Islamic antiquities of Tripolitania, Tripoli, 1959, P. 22                                                         |              |
| O. Bates, op. cit. P. 153 ff. Herodotus iv. 189.                                                                      | - 4.0        |
| O. Bates, op. cit. P. 173 & N. 6                                                                                      | 7 - 7 -      |
| Herodotus, IV 173, O. Bates, op. cit. P. 174                                                                          | - ۲ • ۷      |
| idem, IV. 172. O. Bates, op. cit. P. 174                                                                              | - Y • A      |
| Herodotus, ii. 50                                                                                                     | - 4 - 4      |
| idem, IV. 179                                                                                                         | -11.         |
| O. Bates, op. cit. P. 186                                                                                             | -111         |
| Herodotus, IV 188. O. Bates, op. cit. PP. 187 & N. 1, 188                                                             | - 117        |
| Herodotus, IV. 180, O. Bates op. cit. P. 203 ff.                                                                      | - 117        |
| O. Bates, op. cit. P. 55                                                                                              | 317-         |
| SEG. IX, 77,                                                                                                          | -110         |
| اجع ، ابراهيم نصحي ، المرجع السابق ص ١٠٤ .                                                                            |              |
| A. Rowe, op. cit. P. 41 ff.                                                                                           | - 111        |
| O. Bates, op. cit. P. 40                                                                                              | - 117        |
| idem, P. 180                                                                                                          | - 119        |
| ظر حاشيــة ١٧٢ .                                                                                                      |              |
| M. Rostovtzeff Social and Economic History of the Hellenistic                                                         |              |
| World. Oxford, 1941, P. 310 C.A.H. XI, 670, A.H.M. Jones                                                              | ,            |
| op. cit. PP. 361, 486 N. 13.                                                                                          |              |
| ن الفينيقيين في طرابلس ، راجع .<br>D.E.L. Haynes, op. cit. P. 25 ff.                                                  | ۱۱۱ عر       |
| ظر ترجمة نص الوصية ، عبد اللطبف أحمد على ، مصر والامبراطوريــة                                                        | .:1 444      |
| لمر والمبدأ على الوطنية ، في المعلم المعلم المعلم المعلم والاستراطوريت.<br>الرومانية ، القاهرة ١٩٦٠ ص ١٠ وراجع أيضا . | 3) — \ \ \ \ |
| S.E.G. IX, 7                                                                                                          |              |
| M.N. Tod, Greek Inscriptions III, Greece and Rome, Vol. II                                                            |              |
| N. 4 Oct. 1952 PP. 47 - 51                                                                                            |              |
| D.E.L. Haynes, op. cit. P. 33 ff.                                                                                     | - 778        |
| O. Bates, op. cit. PP. 55 - 65                                                                                        | - 770        |
| idem P. 65 ff.                                                                                                        | -,777        |
| idem P. 96 ff.                                                                                                        | - ۲۲۷        |
| idem P. 100                                                                                                           | <b>— ۲۲۸</b> |
| Diodorus, iii. 49. 3., O. Bates, op. cit. P. 105                                                                      | - 479        |

| O. Bates. op. cit. P. 105                                                                                 | - 44.                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| idem, P. 107                                                                                              | - 771                                  |
| idem P. 114 ff.                                                                                           | 777                                    |
| idem PP. 119, 121                                                                                         | - ۲۳۳                                  |
| idem P. 128 ff.                                                                                           | - 778                                  |
| حاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                   | ۲۳۵ ـ راجـع                            |
| O. Bates, op. cit. P. 129 ff.                                                                             | - ۲۳7                                  |
| idem P. 172 ff.                                                                                           | ۲۳ <b>۷</b> ــ                         |
| idem P. 179 ff.                                                                                           | <b>– ۲</b> ۳አ                          |
| idem P. 180 ff.                                                                                           | - 779                                  |
| ۰ ۲۰۶ حاشـــة . ۲۰۶ O. Bates, op. cit. P. 181                                                             | ۲٤٠ راجع                               |
| O. Bates, op. cit. P. 181                                                                                 | -111                                   |
| D.E.L. Haynes, op. cit. P. 23                                                                             | - 787                                  |
| idem, PP. 153 - 162, R.G. Goodchild, The Latino - 1                                                       | Libyan — ۲{{                           |
| inscriptions of Tripolitania, The Antiquaries JNL. vo                                                     | ol, xxx                                |
| Nos. 3, 4 PP. 135 - 144, P. 143 N. 2                                                                      |                                        |
| ، نفس الصفحة .                                                                                            | ۲۲۰ ـ نفسـه                            |
| R.G. Goodchild, J.B.W. Perkins, The Limes Tripolita                                                       | nus in                                 |
| the light cf. Recent Discoveries JRS XXXIX, 1941 81 - 95, P. 81.                                          | l, PP.                                 |
| •                                                                                                         | 1.1 A lus                              |
| P. Romonelli, La Cirenaica Romana, 96 a.c 642 d.c.)<br>Verbania, 1935. P. 39, K.H. Kracling, Ptolemais, C | 737 —                                  |
| 1962, P. 11 & Notes 25 - 54                                                                               | nicago                                 |
| P. Romanelli op. cit. P. 50 ff., K.H. Kraeling op. cit. P.                                                | 12 ff Y(V                              |
| D.E.L. Haynes op. cit. P. 36                                                                              |                                        |
| E.W. Bovill, op. cit. P. 31 ff.                                                                           | - Y { A                                |
| S.E.G. IX, 63, O.G. 15, 767. cf. P. Romanelli, op. cit. P.                                                | - T { 9                                |
| J.M. Reynolds, The Inscriptions of Roman Tripolitania,                                                    | 10 II., = 10.                          |
| 1952 N. 301,                                                                                              |                                        |
| النقش يخص الحرب ضد الجيتوليين . وتصور احدى لوحات                                                          | هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ساء في زليطن اسرى الجيتوليين وهم يقتلون بقسوة في المسرح                                                   | الفسيف                                 |
| ي ، راحسع ،                                                                                               | الدائب                                 |
| M. Rostovtzeff, Social and Economic History of the F                                                      | loman                                  |
| Empire. 2nd ed., Oxford. 1957 PP. 338, 686. cf. C.A.H. v<br>213; vol. XI P. 667                           | vol. X,                                |
|                                                                                                           | ~                                      |
| E.W. Bovill, op. cit. P. 37 ff. D.E.L. Haynes, op. cit. I                                                 |                                        |
| R.G. Goodchild, op. cit. P. 81                                                                            | - 101                                  |

C.A.H. XI, P. 145, Tacitus, Hist. IV, 49-50, Phiny N.H. V. 38, O. Brogan, The Camel in Roman Tripolitania, P.B.S.R. vol. XXII, 1954, PP. 126 - 131. P. 128, R.G. Goodchild, Oasis Forts of Legio III on the Routes to Fezzan, P.B.S.R. vol. xx II, New Scries IX, 1954 P. 56 ٢٥٤ \_ انظر الحاشية السابقة . E.W. Bovill, op. cit. P. 45 D.E.L. Haynes, op. cit. P. 38 ff. - 107 R.G. Goodchild & J.W. Perkins, op. cit. P. 82 ff. ٢٥٨ ـ ويجب أن يراجع في ضوء آراء جود تشيلد ما ذكره بيتس عن القلاع الوجودة اسفل خليج سرت وحول قمينس من انها ترجع الى اقدم من العصور البونانية والرومانية . R.G. Goodchild, The Roman and Byzantine Limes in Cyrenaica, JRS. vol. XLIII (1953) PP. 65 - 76. P. 67, idem, Mapping Roman Libyan, The Geographical JNL. vol. CXVII, Part 2, June 1952, PP. 142 - 152 P. 147 ff. O. Bates, op. cit. P. 161 ff. ٢٥٩ ـ راجع جود تشيلد في مقالتيه المذكورتين في الحاشية السابقة . D.E.L. Haynes, op. cit. P. 39 R.G. Goodchild, The Latino - Libyan Iscriptions of Tripolita - 171 nia, The Antiquaries, JNL. vol. xxx, PP. 135 - 144, P. 139 D.E.L. Haynes, op. cit. PP. 148 ff., 135 ff. - 277 - 174 idem P. 40 - 278 C.A.H. XI, 671 A.H.M. Jones, Cities of the Eastern Roman Provinces PP. 362, - 177 486 N. 14, M. Rostovtzeff, op. cit. P. 305 - ۲77 D.E.L. Haynes, op. cit. P. 51 ٢٦٨ - راجع حاشية ٢٤٢ . وقد حاول جودتشيلد في هذا المقال أن يثبت أن النقوش التي عشر عليها في هذه المواقع انماهي نقوش كتبت باللغة الليبية القديمة التي رجع انها كانت اللغة التي كان الليبيون يتداولونها فيما

E.W. Bovill, op. cit. P. 39 ff., D.E.L. Haynes op. cit. P. 37 cf. - You

بينهم خلال القرون الأربعة الأولى للميلاد في المنطقة الممتدة من فران حتى السياحل ، وأنها كانت مستعملة في عصر سابق بكثير على قدوم الرومان ، وأن لها اتصالا باللغة الليبية التي كانت منتشرة في شيمال افريقيا . وقال جودتشيلد أيضا أن هناك نقوشا باللغة الفينيقية الحديثة ومكتوبة أيضا بالحروف اللاتينية . ولا ينبغى أن يفسر ذلك بأن أصحاب اللغة الفينيقية كانوا قوما هاجروا من الساحل الى الداخل ، فاستعملوا لغتهم تلك ، ثم انه

عندما غلب العنصر الليبي على أهل الثغور استعمل لغته اللاتينية . وقد كتب جودتشليد مقالا ثانيا بعنوان. La Necropoli Romano - Libica Bir ed Dreder, Quaderni di Archaelogia della Liba - fasc. N. 3, Roma, 1954 PP. 91 - 107 ردد فيه نفس دعواه السابقة ، ولكن ديلافيدا أثبت أن النقوش التي أوردها جودتشيلد في مقالتيه انما هي نقوش صيفت باللغة الفينيقية الحديثة ، وكتبت بحروف لاتينية ، راجع . G. Levi Della Vida, Sulla Iscrizioni, Latino - Libiche della Tripolitania, (Estratto "Oriens Antiquus") vol. II fas. I. 1963 PP. 65 - 92 R.G. Goodchild, The decline of Cyrene and Rise of Ptolemais, - 177 Quaderni di Arch. della Libia N. 4 P. 91, 94 R.G. Goodchild Cyrene and Apollonia, Dept. of Antiquities, United Kingdom of Libya, 2nd ed. 1963, P. 23, cf. O Bates, op. cit. P. 236 R.G. Goodchild, op. cit. P. 23, E.K.H. Kraeling, op. cit. P. 19 ff - YY. D.E.L. Haynes, op. cit. P. 55, R.H. Warmington, The North- TV! African Provinces from Diocletian to the Vandal Conquest. Cambridge, 1954, P. 1 ff. D.E.L. Haynes, op. cit. P. 56 ff., R.H. Warmington, op. cit. - TYT PP. 66, 76. D.E.L. Haynes op. cit. P. 56 ٢٧٣ \_ ظهر اسم هذه القبيلة في مصادر العصر البيزنطي مرتبطاً بقبيلة لواتة ، راجع D.E.L. Haynes, op. cit. P. 57 ff., R.H. Warmington op. cit. - YVE PP. 9 ff., 19, O. Bates, op. cit. P. 237 D.E.L. Haynes op. cit. P. 58 - 440 R.G. Goodchild, op. cit. P. 26 ff. O. Bates op. cit. P. 237 - 777 O. Bates, op. cit. P. 67 P. Romanelli, op. cit. P. 140 - 177 O. Bates, op. cit. P. 67 ٢٧٨ \_ عن هذه القبيلة ، راجع ، D.E.L Haynes, op. cit. P. 62 ff. D.E.L. Haynes op. cit. P. 63 - 179

- YA •

- 171

R.G. Goodchild, op. cit. P. 28

idem



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ا لأومناع الدستورية في برقة من عَصرائيرة ما توسل بي عصرالأمبراطور أعسطس



## الأوضاع الدستورية فى بدقة

لعله يكون من المفيد أن نمهد لموضوعنا بعرض موجز لأهم الملامـــح الأساسية فى تاريخ برقة فى الفترة التى نعالج فيها أوضاعها الدستورية .

في عام ٦٣١ ق٠٩٠ نزل بأرض برقة دوريون من اغريق جزيرة ثيرا وقد تمكنوا بمساعدة قبيلة الأسبوستاي الليبية من انشاء قوريني أولى مستعمراتهم في هذا الاقليم من ليبيا . وقد قام على حكمها الملك باتوس الأول، الذي أنشأ بها أسرة حاكمة استمرت حتى حوالي عام ٤٤٠ ق.م. وفي أثناء هذه الفترة احتدم صراع بين الملكية والأرستقراطية ، تمثل في الخلاف الذي نشب بين الملك أوكيسيلاوس الثاني ، رابع ملوك الأسرة ، وأخوته . وقـــد ترتب على هذا الصراع خروج هؤلاء الأخُّوة من المدينة الى حيث أنشأوا بمساعدة قبيلة الجيليجاماي من انشاء مدينة برقة ( = المرج ) ، وذلك حوالي عام ٥٧٠ ق.م. ١ وعلى عهد الملك باتوس الثالث كان الصراع بين الملكية والأرستقراطية على أشده . وفي الوقت نفسه كان الوافدون الجدد من الاغريق يطالبون بأن يكون لهم نصيب من الامتيازات التي كان المستعمرون الأوائل الذين وفدوا من جزيرة ثيرا قد احتكروها لأنفسهم ٢. ورغبة من أهل المدينة في ايجاد حل لهذه المنازعات ، اتفقوا على دعوة ديموناكس ، وهو مشرع من أركاديا ، ليعيد تنظيم العلاقات بين الملك ورعاياه من ناحيــة ، والعلاقات بين المستعمرين الأوائل والمستعمرين الجدد من ناحية أخسري . ولكن الملكية عادت تريد استرداد ما سلبه منها هذا المشرع ً . وقد ترتب على ذلك مزيد من الاضطرابات التي أودت آخر الأمر بالملكية حوالي عام ٤٤٠ ق.م. وبعد هذا التاريخ أصبحـت المدينــة مسرحا لصراع عنيف بين

وقد اكتفى مجلس الشيوخ الرومانى بوضع يده على الأراضى الملكية وترك للمدن الاغريقية الحرية فى ادارة شئونها ، وشئون أراضيها . ولم يكن هذا القرار فى صالح المدن أو فى صالح قورينى بصفة خاصة القرار متعددة من هذه المدينة نهبا لأعمال الطغيان والتسلط . وتعرضت لمحاولات متعددة من جانب بعض الطغاة للاستئثار بحكمها الله ولم تجد الادارة الرومانية بدا من تحويل برقة بأكملها فى عام ٤٧ ق٠٩٠ الى ولاية رومانية ولما لم تتحسن الأحوال بها ضمتها الى جزيرة كريت فى عام ٧٧ ق.م. لتكونا معا ولاية واحدة من ولايات الامبراطورية الرومانية . ولكن كل ذلك لم يكن كافيا . واستمرت برقة تعانى من أعمال الفوضى والاضطراب . وزاد الأمر سوءا أن برقة دخلت فى دوامة الصراع الحزبى فى روما ، وأعلن أنطونيوس أن برقة ملك خاص لاينته كليوباترة سيلينى ، من كليوباترة ملكة مصر ، وأخيرا فى عام ٢٧ ق٠٥٠

وعلى عهد الأمبراطور أغسطس ، قسمت الولايات الرومانية بينه وبين مجلس الشيوخ . وضمت برقة الى جزيرة كريت ، وأصبحتا من جديد ولاية واحدة عهد بحكمها الى مجلس الشيوخ ١١٠٠

ويمكن أن نقسم تاريخ برقة الى الفترات الرئيسية الآتية :

أولا ـــ العصر الملكى . وندرس فى هذه الفترة دستور قورينى الأول ثم دستورها فى ضوء اصلاحات ديموناكيس ١٢ .

تانيا ــ الفترة بين سقوط الملكية وبداية الحكم البطلمي. وقد أصبح للمدينة دستور ذو طابع ديمقراطي.

ثالثا \_ فترة الحكم البطلمي . وفي هذه الفترة وضع للمدينة دستور واضح المعالم عثر عليه مسجلا في نقش على أحدى اللوحات الم

رابعا \_ عهد الامبراطور أغسطس . وقد أصدر الامبراطور عددا من القرارات نستطيع أن نقف منها على معلومات هامة تتصل بموضوعنا ً •

نستمد بعض معلوماتنا عن البناء الدستورى لمدينة قورينى عند أول نشأتها مما ذكره هيرودوت فى كتابه الرابع ١٠ . ومما ورد فى نقش من النقوش التى عثر عليها فى قوريني ١٦٠٠

ذكر هيرودوت أن أهل ثيرا قرروا أن يبعثوا الى برقة برجال من أقسامها السبع على أن يختاروا واحدا من كل أخوين عن طريق القرعة .

أما النقش ، فهو المعروف باسم لوحة المؤسسين . ويرجح أن تاريخه يعود الى منتصف القرن الرابع ق.م. ويمكن أن نخرج منه بعدد من الحقائق من أهمها :

أولا \_ أن حقوق المواطنة فى قورينى كانت تمنح لأهل ثيرا ، الذيت تدموا لانشاء المستعمرة ، وكانت تمنح أيضا للذين بقوا فى الجزيرة .

ثانیا ــ یدرج أهل ثیرا فی قبیلة Phyle وعشیرة Patra و تسع منظمات Hetairoi . ثالثا \_ عند أول مجيىء أهل ثيرا الى قورينى ، كان يختار من كل أسرة واحد من أبنائها . ولا يملك عضو الأسرة ، الذى وقع عليه الاختيار ، الرفض . وتؤخذ على المهاجرين المواثيق على شكل قسم تحوطه الرهبة والقداسة . وكان كل مهاجر يمنح مساحة من الأرض عن طريق القرعة .

رابعا \_ اذا لم يتمكن المهاجرون من الاقامة فى قورينى ورغبوا فى العودة الى جزيرة ثيرا فان ذلك يكون فى امكانهم بعد مضى خمس سنوات. على أن يستعيدوا حقوقهم لدى عودتهم الى الجزيرة •

خامسا ــ يفهم من النص أنه فى امكان مواطنى ثيرا ومواطنى قورينى تبادل حقوق المواطنة فيما بينهم .

ويلاحظ بعض المؤرخين أن نص هيرودوت ، وتاريخه يعود الى القرن الخامس ق.م. ونص لوحة المؤسسين ، ويعود تاريخه الى القرن الرابع ق.م. يتفقان فى النص على اختيار واحد من كل أسرة للمجيء الى برقة لانشاء مستعمرة قورينى . ويرجح أن كلا من النصين قد نقل عن وثيقة أصلية من منتصف القرن السابع ق.م. أو من تاريخ كتب لأهل ثيرا من وقت مبكر ٧٠ .

وبالرغم من قلة مصادرنا عن العصر الملكى ، وخاصة فى بدايته ، الا أنه يكاد يكون من المتفق عليه أن التنظيم السياسى لقورينى ، كان يطابق الى حد ما التنظيم السياسى فى ثيرا ، ولذلك فانه يفترض أن مواطنى المدينة وزعوا بين ثلاث قبائل الهاها وذلك على نسق نظام القبائل الثلاث التقليدى فى المدن الدورية ، والذى كان قائما فى جزيرة ثيرا الدورية ، اذ سنرى أن المشرع ديموناكس فى اصلاحاته التى أدخلها على دستور المدينة ، سيوزع المواطنين بين ثلاث قبائل . ويستوقف النظر فى نص لوحة المؤسسين ما ذكر عن ادراج أهل ثيرا فى قبيلة وعشيرة والمنظمات المعروفة باسم المونائية ولا ويكاد الأسم الاخير أن يكون اسما نادرا فى النظم السياسية اليونائية ولا يظهر الا فى جزيرة كريت وجزيرة ثيرا . ولذلك يرجح أن نظام هذه المنظمات عسكرية تشبه مثيلاتها فى قد اقتبس عن ثيرا ، ويبدو أنها كانت منظمات عسكرية تشبه مثيلاتها فى

كريت ، كما وأنها تشبه أيضا منظمات Phiditai في اسبرطة المرافة وكان من الطبيعي أن يدرج المهاجرون الأوائل من ثيرا في القبائل الثلاث . ومن ثم كان في استطاعتهم أن يستأثروا وحدهم بكافة الحقوق والامتيازات السياسية ، خاصة وأنهم كونوا فيما بينهم ارستقراطية تستند الى ملكية الأرض وهذه الأرض كانت قد منحت لهم لدى قدومهم الى قورينى . أما الاغريق الذيب قدموا بعد ذلك فقد وجدوا أنفسهم في وضع التابع بالنسبة لطبقة المستعمرين الأوائل . وفي رأى البعض أن هؤلاء الوافدين الجدد كونوا الطبقة المعروف باسم طبقة « البيرأويكوى » Perioikoi .

وكان الملك في قوريني صاحب السلطة المطلقة . وقد جمع في يديــه كافة الاختصاصات الدينية والمدنية والعسكرية . وبسنى حكمه كان يسجل تاريخ المدينة وذلك بوصفه كاهن أبوللون٢١ . وقد قاد الملك أركيسيلاوس الثاني بنفسه الحملة العسكرية ضد اخوته وحلفائهم من الليبيين ٢٢ . وبصفة عامة كانت سلطة الملكية الاغريقية في قوريني ، تشبه السلطة التي كان يتمتع بها ملوك المدن الاغريقية في تاريخها المبكر . ولا بد وأن يكون هناك في المدينة منذ البداية مجلس للمسنين أو الشيوخ Gerousia ، وان كان هذا المجلس سيظهر في مصادر العصر البطلمي . وما دامت قوريني مستعمرة دورية فمن السهل أن نفترض وجود هيئة « الايفوروى » Epheroi الخمسة منذ البداية، سيما وأننا سنقف على معلومات تخص هذه الهيئة من مصادر العصر البطلمي • واذا جاز لنا أن نقرر أن قوريني قد أخذت نظام هذه الهيئة عن اسبرطة ، فانه ولا بد وأن الملك في أول الأمر ، كان يختص بتعيينهم ، وأنه كان يعهـــد اليهم بجانب من اختصاصاته القضائية ٢٣ . وتكشف مصادر من عصر متأخسر عن وجود مجلس جيروسيا ومجلس شورى Boule بجوار هيئـــة الايفوروى في يوسبيريدس٢٠ • ولذلك لنا أن نفترض أنه كان لقوريني كذلك مجلس شورى ، ليكتمل بذلك الشكل الدستورى لهذه المدينة الذي كان دستنورها نموذجا احتذته مدينة يوسبيريدس على الأقل ، وهي احدى منشآت مدينة قوريني فيما يرجح ، وتأخر ظهورها حتى عام ١٠٥ ق.م. تقريبا.

وقد ذكر هيرودوت أن الملكة « فيريتيمى » Pheretime أم الملك أركيسيلاوس الثالث عقدت مع آخرين مجلسا ، أطاق عليه هذا المؤرخ اسم مجلس البولى Boule وذلك عقب مصرع ابنها فى مدينة برقة ٢٠٠٠. وليس هناك ما يؤكد أن هيرودوت استعمل هذا الاسم بمعناه الدقيق وعنى به حقا مجلس شورى. ولا يستبعد أن يكون قد قصد به مجلسا للشيوخ ٢٦٠.

وكنا نود لو كنا قد ظفرنا من هيرودوت ، أو من نقوش العصر الملكى على تفاصيل تتعلق بتشكيل المجالس وطريقة اختيار المرشحين لعضويتها . وليس أمامنا الا أن نرجح أنها كانت على نسق مجالس المدن الاغريقية المعاصرة تاريخيا لمدينة قوريني في عصرها الملكي .

ولا نستطيع الا أن نحس بأننا بصدد دستور ذى طابع أوليجاركى ، تتمتع الأسرة Genos فى ظله بنفوذ واضح ٢٧ . وقد رأينا أنه روعى فى اختيار المستعمرين الأوائل أن يمثل كل أسرة من ثيرا واحد من أبنائها . واذا سلمنا بوجود مجالس للمدينة منذ عصر مبكر ، يحتكر عضويتها المستعمرون الأوائل ، فانه كان من السهل على ذلك العدد القليل من الأسر التى نزحت الى ثيرا أن تدير شئون المدينة عن طريق هذه المجالس . ذلك لأن هذه الأسرهى الوحدات التى تألفت منها طبقة المستعمرين الأوائل من ثيرا ، والتى يرجح - كما أسلفنا - أنها كانت تعلق على نفسها عضوية القبائل الثلاث . وكان من السهل بعد ذلك أن تحتكر أرستقراطية المدينة لنفسها مناصب الايفوروى ، والوظائف الرئيسية الأخرى ، التى لابد وأنها كانت موجودة منذ البداية فى قورينى ، ولكننا لا نعرف عنها شيئا ازاء صمت مصادرنا ٢٠٠٠ منذ البداية فى قورينى ، ولكننا لا نعرف عنها شيئا ازاء صمت مصادرنا ٢٠٠٠ منذ البداية فى قورينى ، ولكننا لا نعرف عنها شيئا ازاء صمت مصادرنا ٢٠٠٠

ويمكن أن تتصور أن البناء الدستورى لبرقة فى العصر الملكى كان قائما على أساس وجود مدن كبيرة ، مثل قورينى وبرقة ويوسبريدس ، يحيط بكل منها ريفها الخاص بها ، وأن الطبقة الممتازة من الاغريق كانت تخص نفسها بالسلطات الأساسية فى المدن ، وأن الريف بقراه ، كان موطنا لاغريق وفدوا حديثا من شتى أرجاء العالم اليونانى وذلك الى جانب اغريق من ثيرا ، وأن هؤلاء الاغريق من أهل الريف كانوا ، فيما يرجح ، يكونون

طبقة البيرىأويكوى Perioikoi والى جانب هؤلاء الاغريب من أهل المدن ، وأهل الريف ، كانت جموع الليبيين الذين انتزعت أراضيهم لتمنح للمهاجرين الذين وفدوا الى برقة ، لدعهم العنصر الاغريقى بها . ويمكن بعد ذلك أن تنبين نظاما على رأسه ملك يتمتع بسلطات واسعة ، وأنه كان يقوم الى جانبه مجلس شيوخ ، ومجلس شيورى ، ينبثقان عن هيئة المواطنين من الطبقة الممتازة ، التى ضمت المهاجرين الأوائل من أهل ثيرا ، ومن هذه الطبقة كان يختار الايفوروى . والى جانب هيئة المواطنين الممتازة ، هيئة أخرى لاغريق تنتظمهم طبقة ، ربما كانت طبقة البرىأويكوى ، التى لا ترقى الى مكانة الطبقة الأولى ، ثم تأتى طبقة الليبيين ، وهؤلاء ما كان لهم أن يندمجوا مع الاغريق ، الا اذا جاز لنا أن نستثنى أبناء السيدات الليبيات من يندمجوا مع الاغريق ، الا اذا جاز لنا أن نستثنى أبناء السيدات الليبيات من الى برقة ، لم يصحبوا معهم العدد الكافى من النساء فتزوجوا من السيدات الليبيات ، الليبيات ، الليبيات ، الليبيات ، الليبيات ، الليبيات ،

على أىحال ، كان لا بد أن تنعرض قورينى ، مثل بقية المدن الاغريقية المعاصرة لهزات دستورية عنيفة ، وأن تقع مصادمات حادة بين عناصر سكان المدينة ، من ذلك ما ذكره هيرودوت أن الملك أركيسيلاوس الثانى (حوالى عام ١٠٠٥ ق.م.) اختلف مع اخوته ، ودخل معهم فى صراع عنيف ٦٠ . ويتساءل شامو ، أليس هذا بادرة مبكرة من بوادر الصدام بين الملكية والأرستقراطية وهذه كان يمثلها اخوة الملك٢٠ . وخرج هؤلاء الأخوة من المدينة لينشئوا بسماعدة الليبيين مدينة برقة . ثم نشبت الحرب بين الملك من ناحية ، وبين الموته أو زعماء الأرستقراطية والليبين ، الذين أحسوا بمدى ما لحقهم من ضرر عندما انتزعت منهم أراضيهم لتمنح للمهاجرين الاغريق الجدد . وقد فرر هيرودوت أن أهل قورينى طلبوا من مهبط الوحى فى دلفى النصح لوضع حد لمتاعبهم الداخلية على عهد ملكهم باتوس الثالث . وقد أشار الوحى باستدعاء مشرع من مدينة ما نتينيا بأركاديا يدعى ديموناكس Demonax واستدعاء مشرع يوحى بأن المدينة بعد مضى فترة طويلة على تأسيسها ،

أصبحت تواجه عددا من المشاكل الدستورية وكان من بين هذه المشاكل ، النزاع بين الملكية والأرستقراطية ، والصراع بين المستعمرين ، الدين استأثروا بكافة الحقوق والامتيازات السياسية ، والمستعمرين الجدد ، الذين لم يسمح لهم ، فيما يبدو ، بالاندماج فى القبائل القديمة جنبا الى جنب مع المستعمرين الأوائل وهنا ما سنتبينه من مواد الدستور الذى وضعه ديموناكس للمدينة ومن نافلة القول أن نشير الى أن استعانة المدن الاغريقية بالمشرعين فى القرن السادس ق.م. لسن التشريعات الكفيلة بحسم أسباب الخلاف بين العناصر المتصارعة فى المدينة لم يكن بالأمر الذى يثير الدهشة وقد قال هيرودوت ان هذا الرجل جاء الى قورينى وبعد أن درس الموقف قسم أهلها الى ثلاث قبائل ؛ ضمت احداها أهل ثيرا والبيرى أو يكوى وضمت القبيلة الثالثة كل الثانية أهل البلوبونيسوس وأهل جزيرة كريت ، وضمت القبيلة الثالثة كل أهل الجزر . وقال هيرودوت أن هذا المشرع خص الملك بادارة عدد من الضياع المقدسة ، والاشراف على الحفلات الدينية ، وسلم للشعب فى مجموعه ، ما بقى من سلطات كانت للملك من قبل المناه المناه من قبل المناه من قبل المناه من قبل المناه من قبل المناه على العقلات الدينية ، وسلم للشعب فى مجموعه ، ما بقى من سلطات كانت للملك من قبل المناه المناه المناه عن قبل المناه الشعب فى معموعه ، ما بقى من سلطات كانت للملك من قبل المناه الم

ويكون هيرودوت ، قد أوضح أن ديموناكس ، قد عالج فى اصلاحاته عدة مشاكل ، بعضها يتصل بوضع المهاجرين الجدد ، وبصفة خاصة الوافدين من ثيرا ، الذين تزايد عددهم ، وشعروا بأنهم بالرغم مما يبذلونه من جهد لزيادة موارد المدينة بالعمل فى حقلى الزراعة والرعى ، فانهم كانوا محرومين من الحقوق السياسية . وكانت المشكلة الثانية هى الانتقاص من سلطات الملك، وكانت المشكلة الثانية التى تبقت بعد قصر وظيفة الملك على النواحى الدينية ، ولمن تؤول اليهم هذه السلطات .

بالنسبة للمشكلة الأولى ، يتعين علينا أن نحاول تحديد أولئك الذيب تنتظمهم طبقة البيرى أويكوى ، فى رأى بعض المؤرخين ، أن هذه الطائفة تمثل الليبيين المتأغرقين ، الذين ساهموا فى انشاء مستعمرة قورينى ، وتعاونوا مع المستعمرين الأوائل فى زراعة أراضيهم ، وتزوج هــؤلاء من بناتهم مم مع المستعمرين الأوائل فى زراعة أراضيهم ، وتزوج هــؤلاء من بناتهم ويرفض شامو هذا الرأى ، ويرى أنه يتعارض مع ما نعرفه عن مواطنة المدن

الاغريقية ، كما كان يفهمها الاغريق أنفسهم والذين يرون أن الحق في عضوية المدن الاغريقية ، امتياز خاص يقتصر على الاغريق وحدهم ، وأنه لا يمكن قبول أجانب في هذه العضوية . ويرى شامو أنه من الخير البحث عن المعنى المقصود باصطلاح البيرىأويكوى في المدن التي وجدت فيها طبقة تحمل هذا الاسم ، مثل اسبرطة واليس وأرجوس ، وفي بعض المناطق مثل تساليا وفي كريت . ويقصد بطبقة البرىأويكوى في هذه المدن وهذه المناطق أولئك الذين يقطنون الريف من الاغريق الأحرار ويتجمعون ، بصفة عامـة ، في تجمعات ريفية ، ويتمتعون بوضع مدنى أقل من وضع المواطنين الـكاملين ، ويتأرجح وضعهم بين وضع المواطنين من الدرجة الثانية ووضع الحلفاء من الأتباع • وكانت هذه الطبقة في اسبرطة بصفة خاصة تضم جماعة من الأحرار ، كان من حقهم حمل اسم ولقب اللاكيديمونيين ويخدم ون في الجيش مع الاسبرطيين في فرق المشاة الثقيلة. ولذلك فانه من المشكوك فيه أن تكون المدينة قد قبلت أن تدخل في عداد مواطنيها عناصر ليبية • وحقيقة ، كانت العلاقات طيبة بين الاغريق والليبيين عند تأسيس المستعمرة . ولكن بعد وصول المستعمرين الجدد الذين أغراهم باتوس الثاني بالمجيىء الى برقة ، توترت العلاقات بين أهل قوريني والليبيين • ومن ثم كانت تلك الحرب بين الفريقين على عهد باتوس الثاني وأركيسيلاوس الثاني . وينبغي ألا نسي أن قوريتي كانت مستعمرة زراعية ، وكان توسعها على حساب القبائل الليبية، وذلك بانتزاع أراضيها ثم الدفع بها بعيدا الى حافة الصحراء . ومن غير المعقول بعد هذا العداء الذي استمر ، ولم يتوقف طوال العصر الملكي والعصور الثالية أن يقبل الاغريق ، وخاصة أهل ثيرا أن يندمج معهم فى قبيلة واحدة عناصر ليبية . ومن غير المحتمل أن يكون الليبيون قدقبلوا الدخــُول معهم فيمثل هذا التنظيم المدنى والقائوني واذا كان الدستور البطلمي قد سمح بأن ينضم الى بناء المدينة السياسي أبناء السيدات الليبيات من آباء اغريق ، فان من رأى شامو أن هؤلاء ليسوا ليبيين بالمعنى المفهوم . واذا كان ديموناكس قد أدخل العناصر الليبية في القبيلة الأولى ، ورضى بذلك أهل

ثيرا ، فان ذلك يعنى أن نتوقع العثور على أسماء ليبية في نقوش المدينــة ، وبكثرة واضحة . وقد ظهر بالفعل اسم باكال واسم ألازير وهي أسماء ذات وقع محلى ، ولكن ذلك ، في رأى شامو ، ليعد من الأمور النادرة الاستثنائية. ويمكن ، فى رأى هذا المؤرخ ، تفسير ذلك ، بأن بعض الليبيين ، منحــوا حقوق المواطنة في المدينة بصفتهم الشخصية ، أو بأن هذه الأسماء ليست بأسماء أصلية ، بل ربما كانت مجرد أسماءكنية أو مجرد ألقاب • ويضيف يعلل هذه الظاهرة بأن هذه التماثيل انما كانت للعنصر المولد ، ولم تكن للعنصر الليبي الأصيل . ويزيد شامو على ذلك قوله ، ان حضارة قوريني كانت حضارة اغريقية صرفة في كافة مظاهرها . ولم يكن هناك من أثر ليبي واضح سوى ذلك الأثر ، الذي نلمسه في التزام نساء قوريني بتحريم أكل لحم البقر تقديسا للربة ايزيس المصرية ، وهي الربة التي كانت محببة لدى الليبيين • وفي رأى شامو أن كل ما ساقه من أدلة لتقطع بأن قوريني لم تسميح لليبيين بأن يكونوا مواطنين بها ، وأن طبقة البيرأويكوى الذي أدخلهم ديموناكس مع أهل ثيرا في القبيلة الأولى ، كانوا في الواقع اغريق الريف ، كما يوحى بذَّلك اسمهم . ولعلهم كانوا من جزيرة ثيرا أيضًا وجاءوا بعــــد الدفعات الأولى من المهاجرين الأوائل من تلك الجزيرة ، ولم يجدوا لهم مكانا في قوريني ، فتحولوا الى القرى ينزلون بها ، وحققوا لأنفسهم قـــدرا واضحا من النجاح والثراء. فهم بذلك غير منفصلين عن المستعمرين الأوائل الذين تحولوا الى أرستقراطية حقيقية جمعت الى ثرائها ، السيطرة السياسية الكاملة . وبذلك يكون ديموناكس قد صحح وضعا خاطئا وأقــر هؤلاء الاغريق من سكان الريف على وجهة نظرهم ، وسلم بها ، فقرر ضمهم الى أهل ثيرا مع المستعمرين الأوائل في قبيلة واحدة ، ويرفض شامو أيضا التسليم بوجهة نظر لارسن T.A.O. Larsen أن ثمة مدن اغريقية الى جانب قوريني ، مِثل سيباريس وسيراكوز ، قد أدخلت في عداد مواطنيها عناصر وطنية بوصفهم

(بيرى أويكوى). وذلك لأن رأى لارسن، لا يستند، فى نظره ، الى أى دليل، ولا يتفق مع النظرية المعروفة والقائلة بأن المدن الاغريقية كانت لا تدخل فى عداد مواطنيها عناصر غير اغريقية ".

ولكننا نتساءل ، لماذا لا تفسر عبارة « أهل جزيرة ثيرا » ، كما وردت عند هيرودوت أنها تعني قدامي المهاجرين من هذه الجزيرة والوافدين الجدد منها ? وفي هذه الحالة ، هل لنا أن نقول أن البيريأويكوي لم يكونوا اغريقا من ثيرًا ، أو عناصر اغريقية ، أخرى ذلك لأن ديموناكس خص بقية العناصر الاغريقية بالقبيلتين الثانية والثالثة ? وتنساءل أيضًا ، لماذا نص الدستور البطلمي على ادماج المولدين أبناء الليبيات من آباء اغريق في طبقة المواطنين في قوريني ٣٧٦. هُل ذلك لأن هذا الدستور تنبه الى خطأ كان قائما في العصر الملكى ؛ فأراد أن يصحح الوضع القانوني لهؤلاء الأبناء ? أم لأن هـؤلاء الأبناء كانوا بالفعل مواطنين فى المدينة فأراد الدستور البطلمي أن يقر أمــرا كان قائما بالفعل ، وأن ينص على ذلك فى وثيقة رسمية ? واذا كان شـــامو قد رفض فكرة أن البيري أويكوي كانوا من الليبيين ، الا أنه ازاء وجود أسماء ليبية فى قوائم المواطنين لم يستطع الا أن يقول أن حقوق المواطنــة منحت لبعض أفراد من الليبيين بصفتهم الشخصية ، وأن هذه المنحة لم تخرج الى نطاق التعميم • ولعله وجد في قلة الأسماء ذات الطابع الليبي ما يزكى به رأيه . ولكن هذا في رأينا لا يعد دليلا في حد ذاته ، اذ ربما تكشف في المستقبل قوائم تضم مزيدا من الأسماء الليبية . وقد يعزز رأينا أن التماثيل النصفية التي سلفت الاشارة اليها والتي تحمل ملامح ليبية ، وعثر عليها في قــوريني لتقطع باستمرار وجود المميزات الجنسية للعنصر الليبي في المدينة من القسرن الرابع ق٠م٠ حتى القرن الثالث الميلادي ٠ ولم يسع شامو ازاءها الا القول بأن أصحابها كانوا من العنصر المولد دون أن يعطى هذه الحقيقة بعضا من الاهتمام.

واذا كان شامو قد أسس نظريته على أساس أن العداء الذى تميزت بــه العلاقات الليبية الاغريقية بعد مجيىء المهاجرين الجدد على عهد باتوس الثانى

قد حال دون التفكير في ادماج الليبيين في هيئة مواطني المدينة ، فهل يمنعنا ذلك من افتراض أن بعض العناصر من قبيلة الأسبوستاى والتي أسهمت منذ البداية في انشباء المستعمرة وأصهرت الى اغريقها ظلت على ولائها للمدينة متعاونة مع أبنائها ، سيما وأن هيرودوت ذكر أن هذه القبيلة قد تأغرقت ؟ وتتساءل أيضا لماذا لا نستطيع اعتبار طبقة البيرى أو يكوى المقيمة فى ريف المدينة ، كانت في الواقع عبارة عن هــؤلاء الليبيين من قبيلــة الأسبوستاي المتأغرقة ، أو كانت تضم على الأقل عناصر منهم ? قد يساعد على الاحسابة على هذا السؤال أن هيرودوت ذكر أن كلمة ( باتوس ) تعنى ( ملك ) باللغة الليبية ٣٨ . ونعرف من مصدر آخر أن ( باتوس ) لم يكن الاسم الحقيقي لمؤسس مستعمرة قوريني ، بل كان اسمه (أرسطاطاليس) ، وذلك قبل مجيئه الى ليبياً ، فاذا سلمنا بأن (باتوس) لقب ليبي ، فانه يمكننا أن تتصور أن الليبيين كانوا ينادون به ملك المستعمرة اليونانية باعتبارهم رعاياه مثل الاغريق الذين قدموا معه سواء بسواء ثم التقط الاغريق هذا اللقـب الليبي وأطلقوه على ملكهم ، ومن ثم صار علما عليه . ونضيف الى ما تفدم أن ديموناكس ، جاء الى قوريني عقب انتصار الأرستقراطية الممثلة في اخوة الملك وحلفائهم الليبيين الذين كانوا ، الى حد كبير ، أصحاب الفضل في النصر الذي أحرزوه على الملك أركيسيلاوس الثاني في موقعة لنويكون م وربما يكون ديموناكس قد فطن الى أهمية العنصر الليبي وخطورته . واذا سلمنا بأن قبيلة الأسبوستاى المتأغرقة أو عناصر منها ، هم البيرأويكوى ، أو أنهم كانوا بعض الذين ضمتهم هذه الطبقة ، فان ديموناكس أراد في الواقع بادخاله هذه الطبقة جنبا الى جنب مع أهل ثيرا في القبيلة الأولى ، أن يرضى الليبيين من ناحية ، وأن يعترف بالأمر الواقع من ناحية أخرى ، وأن يعطى المدينة فرصة من الهدوء والاستقرار من ناحية ثالثة ولذلك فاننا نرى ، ولو أن رأينا لا يستند الى أدلة حاسمة ، أن هناك بعض الاحتمال فى أن طبقة البيرىأوپكوى ، كانت مكونة من عناصر من هذه القبيلة .

وقد استطاع ديموناكس ، بفضل توزيع أهل قوريني بين هذه القبائــــل

الثلاث أن يحل مشكلة تزايد عدد المهاجرين ، وأن يمنح عددا من الأجانب عن المدينة الحقوق السياسية وأن يسبغ عليهم صفة المواطن . واذا سلمنا بأن قوريني عرفت نظام القبائل الدورية الثلاث منذ بداية العصر الملكي ، فان ديموناكس ، يكون باصلاحاته تلك قد حافظ على نظام هذه القبائل وعددها ، وان كان قد أكسب المدينة نظاما دستوريا أكثر تحررا . وبدلا من أن تكون عضوية المدينة مقصورة على عنصر ثيرا الدوري ، أدخل في بنائها عناصر اغريقية أخرى مما أكسبها مسعة عالمية ، وأمكن لها بفضل العناصر المجديدة التي ضمت اليها أن تسهم في تيار الحضارة الهيلينية مثل غيرها من المستعمرات الاغريقية الغنية المزدحمة بالسكان في صقلية وجنوب ايطاليا . وحتى في مجال الفن ، بدأت بعض المؤثرات الفنية الجديدة في الظهور الى جانب تلك التي كانت تفد من ثيران ،

أما المسألة الثانية ، التي عالجها ديموناكس في اصلاحاته ، فهي متصيلة بسلطة الملكية و وقد أشرنا الي الصدام الذي وقع بين الملكية والأرستقراطية وأن النصر كان حليف الأرستقراطية التي استعانت بالليبيين ، وقد تعوليت أسرة باتوس الي أسرة ظهرت فيها المنازعات الأسرية . من ذلك مشيلا أن ليرخوس قتل أخاه الملك أركيسيلاوس الثاني بعد عودته منهزما الي قوريني . ولكن الأخ القاتل لتي مصرعه على يد اروكسو مهيئة أمام ديموناكس القتيل أ . وأمام هذه الملكية الضعيفة كانت الفرصة مهيئة أمام ديموناكس لينتقص من سلطة الملكية . ولذلك فانه خص الملك بادارة الأملاك القدسة ، لينتقص من سلطة الملكية . ولذلك فانه خص الملك بادارة الأملاك كان ينفق على النواحي المتصلة بالمعابد والحفلات ، وما الي ذلك ، ويبدو أن الملك قد اختفظ بمنصب كاهن أبوللون . اذ لم تظهر أسماء كهنة هذه الأله ، الذين كانيت تؤرخ بسنى وظائفهم الوثائق الرسمية ، الا بعد سقيوط الملكية . وقيام الملك بمهام وظيفة كاهن أبوللون كانت تسمح له بمباشرة الطقوس الدينية السرية المعام وظيفة كاهن أبوللون كانت تسمح له بمباشرة الطقوس الدينية السرية قوم أيضا ، في الأعياد الدينية بقيادة موكب الضحايا من الأكروبوليس الملك يقوم أيضا ، في الأعياد الدينية بقيادة موكب الضحايا من الأكروبوليس الملك يقوم أيضا ، في الأعياد الدينية بقيادة موكب الضحايا من الأكروبوليس الملك يقوم أيضا ، في الأعياد الدينية بقيادة موكب الضحايا من الأكروبوليس الملك يقوم أيضا ، في الأعياد الدينية بقيادة موكب الضحايا من الأكروبوليس الملك يقوم أيضا ، في الأعياد الدينية بقيادة موكب الضعايا من الأكروبوليس الملك يقوم أيضا ، في الأعياد الدينية بقيادة موكب الضعوب المسرية المسروفة في المحورة في المحورة في المحورة في المحورة في الأعياد الدينية بقيادة موكب الضعوب الكلاسيكية ويواكس المحورة في المحورة في الأعياد الدينية بقيادة موكب الضورة في الأعياد الدينية بقيادة موكب المحورة في الأعياد الدينية بقيادة موكب المحورة في المحورة في الأعرب المحورة في الأعياد الدينية بقيادة موكب المحررة المحورة المحورة في المحررة الم

حيث القصر الملكى الى هيكل أبوللون أسفل التل. ولعل الملك كان يضطلع بكهانات أخرى ، ولكننا لا نعرف عنها أى شىء وبذلك أصبح شبيها الأركون ملك فى أثينا ٢٠٠٠.

وفيما يتعلق بوظائف الملك ، التي كانت له من قبل ، قال هيرودوت ان بقية ما كان للملك من اختصاصات قد آلت الى الشعب في مجموعه . ولا ينبغي أن يظن أن ديموناكس ، أحدث باصلاحاته تلك ثورة ديموقراطية ، ولا ينبغي أيضا أن يعطى لكلمة الشعب demos معنى الديمقراطية أو الحزب الديموقراطي ٤٠ ، ذلك أن قوريني كانت في القرن السادس ق٠م٠ مدينة ذات طبيعة أرستقراطية ، والغلبة فيها لطائفة ملاك الأرض ، وعندما كتب هيرودوت، أن السلطة الملكية حولت الى الشعب، فانه في الوقع أخطأ حيث كان ينظر الى الأمور نظرة المعاصر لبركليس. وفي رأى شامو أن المستفيد الحقيقي من النظام الجديد هم الأرستقراطية ، وهي الطبقة الاجتماعية الوحيدة التي كانت تطمح الى الحصول على السلطة السياسية ، وأن قوريني ، مثل بقية المدن الاغريقية الأخرى لم تنتقل مباشرة من الملكية المطلقة الى حكومة الشعب الديمقراطية ، وأنه لا يمكن تصور أن ديموناكس الأركادي المحافظ الذي ينتمى الى الأرستقراطية في مدينته يتحول الى مصلح متحرر • ولكن المعقول أنه يضع دستورا أو نظاما تراعى فيه مصالح الأرستقراط الذين يعارضون الملك • وبذلك يفسر قول هيرودوت ، أن سلَّطة الملك قد وزعت بين عدد من بطبيعتها . وقيام الأرستقراط بانتخاب الايفوروى الخمسة جعل منهم ، عسن طريق هؤلاء الموظفين السامين ، رقباء حقيقيين على سلطة الملك ، وأصحاب السيادة في المدينة على نحو ما حدث في اسبرطة . ومن الواضح أن السلطـــة السياسية انتقلت الى الايفوروى . ويرجح أن ديموناكس قد أوجد وظيفة الاستراتيجوى (القادة) ' Strategoi وسلم لها السلطات العسكرية ، وأنه قد أوجد أيضا وظائف النوموفولاكيس ، (الأوصياء على القوانين) ، وعهد اليهم بالسلطات القضائية • وهذه الوظائف ، وان كانت لم تظهر في النقوش الا بعد

سقوط الملكية ، الأأن ذلك لا يمنع من نسبتها الى ديمو ناكس ، وعدد النوموفولاكيس تسعة فى الدستور البطلمى ، وعددهم ستة فى نقوش أخرى ، ويضاف اليهم ثلاثة من الكتبة Grammateis ، وبذلك يكون العدد ثلاثيا ، وهو يتناسب ، من أجل ذلك مع عدد القبائل الثلاث ، وليس مع عدد القبائل الخمس أو العشر حسب الدستور البطلمى أقم المستور البطلمى المستور المستور البطلمى المستور البطلمى المستور المستور المستور البطلمى المستور المست

رفى ظل نظام كهذا ، يتحكم فيه الأرستقراط ، من السهل أن يفترض أن مجلس الشيوخ يستمر فى دعم قوته وسلطانه . وقد سبق أن افترضنا أن هذا المجلس كان قائما الى جانب الملك منذ وقت مبكر ، وأنه كان يمشل الأرستقراطية منذ البداية .

وهكذا نرى أن ديموناكس قد وضع تسوية راعى فيها اعادة تنظيم البناء الدستورى لقورينى على أساس المزج بين العناصر القديمة والعناصر الجديدة من المستعمرين على أن يوزعوا فى القبائل الثلاث حسب جنسيتهم وحد من سلطة الملك ، وقصرها على الشئون الدينية ، ووزع بقية سلطات الملك على الشعب فى مجموعه أو بالأحرى على الطبقة الأرستقراطية ، وهى ، الذا سلمنا بوجهة نظر شامو ، الطبقة التى أفادت من اصلاحات هذا المشرع ، ويكون دستوره بذلك قد سجل انتصار الأرستقراطية على الملكية .

ولكن هل قدر لدستور ديموناكس أن يضع حدا للمنازعات فى المدينة ؟ يحدثنا هيرودوت أنه طوال عصر باتوس الثالث ، كانت النظم التى وضعها ديموناكس منفذة تنفيذا حسنا . ولكن فى عصر ابنه أركيسيلاوس الثالث بدأت الفتن والمنازعات بسبب سلطة الملك وحقوقه . ولم يشأ الملك أن يمتثل لما قرره ديموناكس بخصوص هذه الحقوق ، ولكنه طالب بعودة ما كان لأسلافه من امتيازات ، وجعل من نفسه رئيسا لحزب فى المدينة ، ولكن غلب على أمره ، ونفى من المدينة الىجزيرة ساموس ، حيث جمع جنودا أغراهم بمساعدته على استعادة عرشه مقابل منحهم مساحات من الأرض ، ولدى عودته الى قورينى ، انتقم من خصومه . واغتاله مع صهره ألازير ، ملك مدينة برقة ، فى تلك المدينة نفر من اغريق قورينى ، ولم تكن أمه الملكة

فريتيمى ، لتقل عنه تمسكا بحقوق الملكية وامتيازاتها ، وأثناء تغيب ابنها فى مدينة برقة ، كانت هى فى قورينى ، قائمة على شئون الحكم ، وتحضر جلسات المجلس . وقد ذكر هيرودوت هذا المجلس باسم مجلس البولى Boule أو الشورى ، وما ان علمت الملكة الأم بمصرع ابنها حتى لجأت الى الفرس ، الذين كانوا قد احتلوا مصر على عهد ملكهم قمبيز فى عام ٥٢٥ ق.م. ومع الجيش الذى أمدها به أريانديس حاكم مصر الفارسى ، دخلت مدينة برقة وانتقمت من أهلها شر انتقام .

ومعلوماتنا قليلة عن الأحداث التي وقعت على عهد الملك باتوس الرابع ، وان كان عهده يمتاز بشيء من الرخاء والهدوء ، أما خلفه أركيسيلاوس الرابع فقد كان عليه أن يواجه اضطرابات سياسية في قوريني ، وكان يقيم في دلفي بعض اللاجئين السياسيين . وربما تكون هذه الاضطرابات قد نشأت نتيجة لضيق الرقعة الزراعية بسكان قوريني ، أو لعدم مراعاة العدالة في توزيع الأرض عليهم . وقد انتهى الموقف بنشوب الثورة في قوريني ، ولجأ الملك الى مدينة يوسبيريدس ، حيث كان مصرعه . وذلك حوالي عام + 3 كان مر و بذلك انتهى حكم أسرة باتوس في برقة ألى ولا بد وأن تكون السيطرة على المواقف في قوريني قد آلت الى الأرستقراطية التي استأثرت بالسلطة ،

ومعلوماتنا عن التاريخ الدستورى لقورينى ، فى الفترة ما بين سقوط الملكية وحكم البطالمة فى برقة ، انما نستمدها من بعض العبارات التى وردت فى الدستور البطلمى ٤٠ ، وديودوروس الصقلى ٤٨ ، ومن كتاب السياسة لأرسطو ٤٩ .

فى المادة الثامنة من مواد الدستور البطلمى ، نص صراحة على أن عدد المواطنين فى البوليتيوما Politeuma ، قبل العصر البطلمى كان ألف مواطن فقط. والمقصود بالبوليتيوما فى هذا الدستور ، كما سيلى ، هيئة المواطنين العاملين الذين يمارسون السلطات الدستورية ، ويغلب على الظن أن عددا معينا من الأسر ، التى كان فى حوزتها معظم الأراضى الزراعية ،

استطاعت أن تجمع فى يديها الى جانب الثروة ، كافة السلطات السياسية والعسكرية . وذلك فى الفترة التى كانت فيها الأوليجاركية متحكمة فى المدينة .

كل هذا يعنى أن دستور ديموناكس ، قد انتهى أمره ، وأنه لا بد وأن يكون مجلس البولى فى قورينى ، قد عدل نتيجة التعديلات التى أدخلت على نظام القبائل ، وربما كان العامة قد انتقصوا من سلطات الايفوروى التنفيذية خلال معركتهم ضد الأوليجاركية . ولا نقف من مصادرنا على عدد القبائل أو على عدد أعضاء مجلس البولى . واذا كان كليستينيس قد قسم الأتينيين الى عشر قبائل ، وجعل أعضاء مجلس البولى خمسمائة بواقع خمسين عضوا عن كل قبيلة من فهل يحق لنا قياسا على ذلك أن نقول أن القبائل فى قورينى ، على عهد الديمقراطية ، قد أصبح عددها عشرا بدلا من القبائل الثلاث القديمة ، وأن عدد أعضاء مجلس البولى بلغ الخمسمائة ؟ القبائل الثلاث القديمة ، وأن عدد أعضاء مجلس البولى كان خمسمائة . ومعنى ذلك أن أعضاء هذا المجلس على عهد البطالمة ، كانوا ينوبون عن خمس قبائل أو عشر . ولكننا من ناحية أخرى سنعرف أيضا من الدستور

البطلمى ، أن القادة كانوا خمسمائة وأن الايفوروى كانوا خمسة كذلك . لذلك يميل المعلقون على هذا الدستور الى ترجيح أن القبائل كانت خمسا . وعلى أى حال فان قورينى بفضل هذه الثورة الديمقراطية ، قد انتقلت من مرحلة الأوليجاركية الى الديمقراطية .

ونعرف من ديودوروس أن الأوليجاركيين لم يستسلموا للهزيمة ، فثار الصراع بينهم وبين الديمقراطيين فى فترة سابقة لعام ٣٢٢ ق.م. ، وأن الأوليجاركيين قد نجحوا فى اقصاء الديمقراطيين عن مراكز الحكم فى قورينى ، ولكن هؤلاء ما لبثوا أن استعادوا سيطرتهم على المدينة ، فخرج منها الأوليجاركيون ولجأ فريق منهم الى بطلميوس والى مصر ، ولجأ فريق آخر الى ثيبرون ، قائد القوات المرتزقة ، الذى كان يريد أن يحتل قورينى ، ولم يتردد بطلميوس فى أن ينتهز الفرصة ، وتدخل عسكريا ، واستطاع أن يبسط سيطرته على هذه المدينة الاغريقية العريقة فى عام ٣٢٢ ق٠٠٠ ،

وعن تاريخ قورينى الدستورى فى العصر البطلمى ظفرنا بوثيقة على قدر كبير من الأهمية من منقوشة على لوحة من الرخام محفوظة فى متحف شحات و وتتضمن هذه الوثيقة وصفا لدستور قورينى و ومقدمة النقش غير موجودة ، والقسم الأخير منه مختلط وغير واضح . ويتكون الدستور من خمس عشرة مادة ، ونلخص فيما يلى أهم المواد ، وأهم ما اشتملت عليه :

المادة الأولى: المواطنون Politai هم من ولدوا لأب وأم من قوريني، ويدخل في عداد المواطنين أيضا أولئك الدين ولدوا لسيدات ليبيات من آباء اغريق من قوريني، في المنطقة التي تلي كاتاباتموس (السلوم)، وأهمل أوتومالاكس Automalax ، (وهذه تقع الى الغرب قليلا من مدينة العقيلة أسفل خليج سرت)، والمنفيين، وأولئك الذين أنزلهم أهل قوريني في مناطق تابعة لمدينتهم بوصفهم مستعمرين عسكريين، وأولئك الذين سينزلهم بطلميوس ويعطيهم صفة المواطنة.

المادة الثانية: تتكون هيئة المواطنين Politeuma من عشرة آلاف hoi phygades موسع boi myrioi الذين سيحددهم بطلميوس ، وأولئك الذين يمتلكون نصابا ماليا ثابتا ، والذين سيحددهم بطلميوس ، وأولئك الذين يمتلكون نصابا ماليا ثابتا ، حسب ما يحدد عمال الاحصاء timeteres ، وتبلغ ثروتهم مع ثروة زوجاتهم عشرين ميناى بعملة الاسكندر ، وبشرط أن يزيد عمرهم على نلاثين عاما . ويختار أعضاء مجلس الشيوخ gerontes ، عمال الاحصاء من بين العشرة آلاف ، وعدد هؤلاء العمال ستون عاملا ، لا يقل عمر الواحد منهم عن الثلاثين عاما . وعليهم أن يقسموا القسم القانوني ، وعليهم أن يقدروا ثروات المواطنين بالشكل الذي تعدده القوانين .

المادة الثالثة: يتكون مجلس الشورى (البولى) من خمسمائة عضو ، يختارون بالقرعة ، ولا يقل عمر الواحد منهم عن خمسين عاما ويحتفظون بعضوية المجلس لمدة سنتين ، وتسقط عضوية نصفهم فى السنة الثالثة عن طريق القرعة . ولا يجوز اعادة ترشيحهم الا بعد مضى سنتين . واذا كان عدد أولئك الذين يبلغون سن الخمسين لا يكفى ، فانه يمكن عن طريق القرعة ، اختيار أعضاء المجلس من أولئك الذين هم فى سن الأربعين .

المادة الرابعة: عدد أعضاء مجلس الشيوخ Gerousia واحد ومائة عضو يختارهم بطلميوس ، وفي حالة شغور مكان أي عضو بسبب الوفاة ، أو لاعتزاله عضوية المجلس ، فان هيئة المواطنين العشرة آلاف تملأ الأماكن الشاغرة بمرشح لا يقل عمره عن الخمسين عاما . ولا يسمح لأعضاء مجلس الشيوخ شغل أي وظيفة أخرى ، فيما عدا وظيفة القائد زمن الحرب ،

المادة الخامسة : ينتخب كهنة أبوللون من بين أعضاء مجلس الشيوخ ، من الذين لم يشغلوا وظيفة الكهنة من قبل ، ومن الذين بلغوا من العمر خمسين عاما .

المادة السادسة: سيكون بطلميوس قائدا Strategos مدى الحياة ومن ناحية أخرى ينتخب ( العشرة آلاف ) خمسة من القادة من بين الذيسن

لم يشغلوا هذه الوظيفة من قبل ، بشرط ألا يقل عمر الواحد منهم عن خمسين عاما . وفى حالة الحرب ، يكون الاختيار من بين أعضاء البوليتيوما جميعا . وفى حالة الحرب مع غير الليبيين ، فان ( العشرة آلاف ) يقررون ما اذا كان القادة العاملون يستمرون فى عملهم أم لا • فاذا قرروا توقفهم عن العمل ، فان الاختيار لهذا المنصب ينبغى أن يكون من بين كل أعضاء البوليتيوما .

المادة السابعة : سيكون هناك تسع نوموفولاكيس يختارون من بسين ( العشرة آلاف ) من الذين لم يشغلوا هذا المنصب ، وسيكون هناك أيضا خمسة من الايفوروى بنفس الشروط السابقة ، ولا يقل عمر من يشغل أيا من المنصبين عن خمسين عاما على الأقل .

المادة الثامنة: اختصاصات التي كانت لهما في وقت السلم ، يوم أن كان هي بعينها نفس الاختصاصات التي كانت لهما في وقت السلم ، يوم أن كان عدد أعضاء البوليتيوما ، ألفا بدلا من عشرة آلاف . ينظر في الجرائم التي تكون عقوبتها الاعدام ، مجلس الشيوخ ومجلس البولي ، وألف وخمسمائة محلف ينتخبون بالقرعة من بين أعضاء البوليتيوما العشرة آلاف ، وتستمر القوانين السابقة ، اذا لم تكن تتعارض مع الدستور الحالي ، ويقدم الموظفون حساباتهم بما يتفق مع القوانين المعمول بها حاليا . وسيكون من حق الشخص الذي يقدمه القادة للمحاكمة ، ويكون عرضة للحكم عليه بالاعدام من قبل مجلس الشيوخ والبولي ، في مدى ثلاث سنوات ، أن يختار بين أن يحاكم طبقا للقوانين أو أمام بطلميوس . وبعد مضى هذه الفترة سوف تجسرى محاكمة مثل هذا الشخص دائما طبقا للقوانين .

ولا يجوز أن يصدر حكم على أحد العائدين من المنفى الا بعد الرجوع الى بطلميوس لاستطلاع رأيه .

المادة التاسعة: يحرم من عضوية المنظمات المعروفة باسم للادة التاسعة : يحرم من عضوية المنظمات المعروفة باسم كل من أعضاء البوليتيوما ، يمتهن مهنة الطب أو تدريب الصبية على الألعاب الرياضية أو الموسيقا أو المبارزة أو يعمل رسولا في مجلس البروتانيوم .

المادة العاشرة: اذا اتهم أى قرد بارتكاب الأعمال المشينة ، أو اذا عمل في تجارة التجزئة ، أو امتهن مهنا حقيرة ، فانه يجرد من حقوقه السياسية atimia

المادة الحادية عشرة : كل من يخالف قرارات بطلميوس ، أو يهاجم الموظفين سبوف يعرض نفسه لعقوبة الاعدام .

المادة الثانية عشرة ، وهي تتعلق بالعقوبات التي تفرض على كل من يتعرض بالأذى للعائدين من المنفى .

والوثيقة فى هذا الجزء من النقش غير واضحة . وهى فيما يبدو تتعلق بالقوانين المنظمة للملكية الخاصة • ويرجح أنها تضمنت الاشارة الى دعاوى كان يقيمها العائدون من المنفى لاسترداد أراضيهم أو منازلهم التى كانت لهم قبل نفيهم .

المادة الثالثة عشر ، وهي تتعلق فيما يبدو بالملكية العقارية .

المادة الرابعة عشرة: كل من يقتل جنديا من جنود الحامية سيكون جزاؤه الاعدام.

المادة الخامسة عشرة: وتتضمن قائمة بأسماء الموظفين الذين عينوا فى السنتين الأولى والثانية بعد صدور الدستور وهم كاهن أبوللون ، والقادة Strategoi وعددهم ست، والنوموفولاكيس ، وعددهم تسع، والايفوروى، وعددهم خمسة ، وعدد غير معروف من النوموثيتاى nomothetai ، ولعل هؤلاء كانوا ميختصين بالمسائل التشريعية .

واذا نظرنا في مواد هذا الدستور ، أمكننا أن نقف على عناصره المختلفة ، وعلاقة الواحد منها بالآخر ، وبالطابع الذي تميز بسه ويلاحظ أن الوثيقة التي تضمنت الدستور ، وصفت في أحد سطورها بأنها diagramma ، ووصفت مواد الدستور بأنها nomoi ، مما يوحي بأن الدستور كان عملا تشريعيا ، أو أنه رفع الى السلطات التشريعية في المدينة للموافقة عليه.

ويأتي بطلميوس ، على رأس الهيئة الحاكمة في المدينة ، بوصفه صاحب الحق في منح حقوق المواطنة في المدينة ، وأنه هو الذي يتولى تعيين أعضساء مجلس الشيوخ عند تشكيله للمرة الأولى في ظل الدستور الجديد • ولما كان لهذا المجلس اختصاصات هامة ، كما سنرى فيما بعد ، فان ذلك يفسر حرص بطلميوس على تعيين أعضائه . ومكان بطلميوس في هذا الدستور هو منصبه كقائد Strategos لمدى الحياة . وقد جعل صاحب سلطة تعلىو سلطة الايفوروي الخمسة" . وخص نفسه باختصاصات قضائية ، اذ كان يرأس مجلس قضائيا للاستئناف ، وان كان ذلك لمدة ثلاث سنوات فقط ٠ واحتفظ لنفسه أيضا بالحق في الفصل في القضايا والمنازعات بين المواطنين والعائدين من المنفى . ونص على أن ذلك لمدة ثلاث سنوات أيضا ، حتى لا مدى اهتمام بطلميوس بأمر المنفيين ومنحهم كافة الضمانات الضرورية ليحيوا يسلب جانباً من السلطة القضائية • والواقع ان بعض مواد الدستور تظهر نص على عدم ادانة أحدهم ، الا بعد استطلاع رأى بطلميوس ، فان ذلك احتياط حكيم منه ، لأن المتهمين بتهم سياسية لا يستطيعون الاطمئنان الى قضاة من مدينتهم٥٠.

ويمكن أن نقف من مواد الدستور على طبيعة تكوين مواطنى المدينة وقد جاء فى المادة الأولى ذكر المواطنين الذين وصفوا بأنهم Politai: وجاء فى المادة نفسها ذكر هيئة المواطنين ، ووصفت بأنها بوليتيوماpoliteuma

فى رأى بعض المعلقين على الدستور أن المواطنين أو Politai ، هم جموع المواطنين العاديين ، وأن عددهم غير محدد ، وأنهم أبناء لوالدين من قورينى ، وأبناء السيدات الليبيات من آباء اغريق من هذه المدينة ، وذلك فى كل منطقة برقة البطلمية الممتدة من كاتاباثموس (السلوم) حتى أوتومالاكس ، الواقعة الى الغرب قليلا من العقيلة والمنفيين المقيمين فى هذه المدينة الأخيرة ، الذين كانوا قد أبعدوا من مدن أخرى ، وعناصر عسكرين نولوا كمستوطنين عسكريين فى معاقل أو حصون تابعة لمدينة قورينى ،

والعناصر التي سيأتي بها بطلميوس . وفي رأي جونس A.H.M. Jones أن حقوق المواطنة في مدينة قوريني ، منحت لأبناء السيدات الليميات من أزواجهن الاغريق ، والذين كانوا يقيمون في منطقة برقة البطلميــة ، والتي كانت تمتد من كاتابا ثموس حتى أوتومالاكس ، وبذلك يستبعد الأبناء الذين كانوا يقيمون في أرض تابعة لمصر أو أرض تابعة لقرطاجة ٦٠٠٠ وفي رأى البعض أن منح حقوق المواطنة في منطقة متسعة كهذه لا يمكن أن يفسر الا بــأن الدستور البطلمي لم يقتصر على قوريني وحدها ، بل وضع لبرقة كلها، وأدخل فى عداد المواطنين عناصر ، وربما لم تكن اغريقية صرفة . ولكن فى رأى غيرهم أنه لم يرد فى بقية مواد الدستور أى ذكر لقواعد أو أسس تنظم العلاقة بين قوريني وبقية مدن برقة • ومن ثم فان الدستور خاص بقوريني وحدها٦١ • واذا سلمنا بالرأى الأول ، فان ذلك يؤيد رأى الذين ذهبوا الى أن هـــذا الدستور انما هو الدستور الفيدرالي الذي وضعه اكديموس وديموفانيس في عام ٣٦٥ ق.م. ، لحلف كون من مدن برقة ، الاغريقية ٦٠ . وسنعود الى الحديث عن هذا الدستور فيما بعد . أما اذا سلمنا بالرأى الثاني ، فان ذلك يعنى أن طائفة من أبناء قوريني كانوا أنصاف مواطنين ، باعتبار أن أمهاتهم لم تكن اغريقيات ، وربما كانوا من طبقة البيرأويكوى التي أسلفنا الحديث عنها والتي كان ديموناكس قد ضمها الى القبيلة الأولى من قبائل المدن الثلاث فأراد بطلميوس أن يسبغ عليهم الصفة القانونية أو يؤكد وضعهم السابق ، ولعل هؤلاء الأبناء هم الذين أنزلهم أهل قوريني في القلاع التابعة للمدينة ، اذ أنه من الصعب أن تتصور أنه كان في امكان مدينة اغريقية عريقة مشل قوريني أن تقبل في عداد مواطنيها عناصر غير اغريقيــــة ، مهمـــا كان نـــوع الخدمات التي يؤدونها لها . أما أهل أوتومالاكس ، الذين أبعدوا من مدن أخرى ، فلعلهم كانوا مواطنين للمدينة ، خرجوا منها في فترة الصراع الحزبي الذي ساد قوريني في الفترة الواقعة بين العصرين الملكي والبطلمي • ويكون هدف بطلميوس بذلك هو تأمين هؤلاء المنفيين ، والسماح لهم بالعودة الى مدينتهم . وقد قام هو نفسه باعادة المنفيين ، الذين لجأوا الى مصر في فترة

الصراع بين الحزبين الديمقراطي والأوليجاركي ، وكانوا السبب المباشر لاحتلال بطلميوس لقوريني .

وحاء بعد ذلك ذكر هيئة المواطنين ، البوليتيوما Politeuma. وهي عند طائفة من المؤرخين تعنى المواطنين العاملين٦٠ • وفي رأى غيرهم أنها الهيئة التي يتمتع أفرادها وحدهم بالحقوق الانتخابية ٦٤ . وقد نصت المادة الثانية من الدستور على أن يكون عدد أقراد هذه الهيئة عشرة آلاف. وفي رأى البعض أنه يجب ألا يفهم أن هذا العدد كان بالضبط، هو عدد أفراد هذه الهيئة ، مع التسليم بأن العدد الحقيقي كان لا يبعد كثيرا عن هذا القدر ٢٠ ، سيما وأن عدد سكان قوريني يقدر بخمسمائة ألف نسمة . وتضم الهيئة أولئك الذين كانوا قد لجأوا الى مصر ، والذين سيعينهم بطلميوس ، وأولئك الذين يمتلكون نصابا ماليا ، قدره عشرون ميناى . وهذا نصاب معقول ، اذ كانت قوريني مدينة زراعية ، وكان أهلها يتمتعون برخاء مادى واضح ، ويقدر عدد الذين أبعدوا عن هذه الهيئة ، تتيجة اشتراط هذا النصاب ، بثلث أو ربع عدد السكان الأحرار " ، وقد حدث في أثنا أن أنتياتروس ، في وقت معاصر لصدور دستور قوريني ، اشترط نفس همذا النصاب • وقد ترتب على ذلك أن تسعة آلاف مواطن من مجموع ٢٠٠٠ر مواطن فقدوا حقوقهم السياسية ٧٠. واشترط لعضوية هيئة مواطني قوريني ألا يقل سن العضو عن ثلاثين عاماً . وينتخب مجلس الشيوخ ، من بين العشرة آلاف ، عمال الاحصاء timeteres . ويختص هؤلاء بتقدير تروات المواطنين ، الذين يمكن أن يدرجوا في هيئة العشرة آلاف . ولما كان بطلميوس هو الذي يعين مجلس الشيوخ الذيـن ينتخبون عمال الاحصاء ، فان ذلك يعني تحكمه بطريق غير مباشر في اختيار أعضاء البولتيوما العشرة آلاف، ١٨٠.

واذا أمعنا النظر فى المادة الثالثة المخصصة لمجلس الشورى (البولى) ، لوجدنا أنها تبدو كما لو كانت وصفا لمجلس الشورى الديمقراطى الأثينى بأعضائه الخمسمائة. وربما كان هذا المجلس وليد الثورة الديمقراطية التى

حدثت عند انتصار الحزب الديمقراطي على الحزب الأوليجاركي . اذ طبقا لما ذكره أرسطو ، وكما أسلفنا ، فان حركة من هذا النوع أدت في قوريني الى ايجاد قبائل جديدة لها نفس الطابع الذي تميزت به عشائر كليستينيس ، ولكن رفع سن العضوية لهذا المجلس الى الخمسين عاما بدلا من الثلاثين ، وهو السن الذي كان يشترط لعضوية المجالس المماثلة في بعض المدن اليونانية ، ليدل على أن هذا السن كان مرتفعا بشكل استثنائي . وقد جاء في هذه المادة أيضا ، أن عضوية نصف أعضاء المجلس تسقط كل سنتين عن طريق القرعة . وهذا يعنى أن عضوية المجلس كانت تجدد على مراحل ، ولم يكن التغيير في العضوية ليشمل المجلس مرة واحدة ، وذلك رغبة في أن يستمر العمل المتصل بدون ما حاجة الى تعطيله بانتخاب مجلس جديد؟ .

ولما كان عدد أعضاء المجلس خمسمائة عضو ، فان الرأى يكاد ينعقد على أن قورينى لم تشذ عن القاعدة العامة المتبعة فى المدن الاغريقية ، والتى كانت تقضى بأن يختار عن كل قبيلة عدد معين يمثلها فى المجلس . وهذا العدد يوحى بأن عدد قبائل قورينى كان عشر قبائل ، مثلما كان الحال فى أثبنا ، أو خمس قبائل . ويفضل البعض الأخذ بعدد الخمسة ، وذلك نظرا لوجود خمسة من القادة وخمسة من الايفوروى . يكاد يكون من المرجح أن العدول عن نظام القبائل الدورية الثلاث قد حدث بعد الثورة الديمقراطية التى أشار اليها أرسطو .

والى جانب مجلس البولى كان هناك أيضا مجلس الشيوخ الجيروسيا gerousia المدى تتحدث عنه المادة الرابعة من مواد الدستور + وكان بطلميوس هو الذى يعين أعضاء هذا المجلس عند تشكيله للمرة الأولى • ومجلس الشيوخ ، كما هو معروف ، مجلس أرستقراطى بطبعه • ولعله وجد في المدينة قبل مجلس البولى . ويلاحظ أنه لم يشترط لعضوية مجلس الشيوخ نصاب مالى معين • ولكن تحديد الحد الأدنى لسن العضوية بسن الخمسين ، وقلة عدد الأعضاء ، ليكشفان عن الطابع الأوليجاركى الذى كان لهذا المجلس . وكان المجلس يتحول الى هيئة انتخابية عندما كان يقوم

بانتخاب عمال الاحصاء . ويدل احتفاظ بطلميوس نفسه بحق تعيين أعضائه عند تشكيله للمرة الأولى فى ظل الدستور الجديد ، على أنه كان يدرك أهمية المجلس وخطورته كعنصر أساسى من عناصر دستور المدينة ، ويستوقف النظر أن أعضاء المجلس حرموا من شغل مناصب أخرى ، فيما عدا منصب القيادة العسكرية زمن الحرب . وهذا الاجراء يتفق مع اتجاه الاغريق نحو الفصل بين السلطا تالثلاث ، وخاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ٧٠ .

وقد نص فى المادة الخامسة على اختيار كاهن أبوللون من بين أعضاء مجلس الشيوخ ولم يوضح ما اذا كانت هيئة العشرة آلاف هى التى تقوم بانتخابه ، أم أن الأمر متروك لمجلس الشيوخ ، على أى حال ، فان اختيار الكاهن من طبقة الشيوخ ليعطى هذا المنصب أهمية خاصة فى حياة المدينة . وربما كان هذا المنصب ، الذى تخلف عن سلطة الملكية ، من نصيب الطبقة الأرستقراطية فى المدينة التى لا يزال مجلس الشيوخ يمثلها حتى فى ظلل الدستور الجديد . ولما كانت الوثائق تؤرخ باسم الكاهن ، فانه كان من الطبيعى أن تكون الوظيفة لمدة عام واحد .

وكانت هيئة المواطنين العشرة آلاف ينتخبون خمسة لمنصب القيادة العسكرية ، وفى الوقت نفسه كان بطلميوس يحتفظ بمنصب القائد مدى الحياة . ولما لم يكن فى استطاعته النهوض بنفسه بأعباء هذا المنصب ، فائل كان ينيب عنه قائدا يعينه الى جانب القادة الخمس المنتخبين . ولم ينص على الامتيازات التى كانت لهذا القائد . واذا كان القادة الخمس ، ينتخبون من كل قبائل المدينة ، فانه يرجح بحق أن عددها كان خمسا بالفعل ،

ويختار العشرة آلاف أيضا تسع موظفين أوصياء على القانون هم النوموفولاكيس لا وكانت ترفع اليهم على الأرجح الالتماسات القانونية . والحد الأدنى لسن من يشغل هذا المنصب هو سن الخمسين٧١ .

وكانت هيئة المواطنين تختار الايفوروى الخمسة ، وكانوا يباشرون سلطات قضائية ويراقبون سلوك المواطنين . ويتولون رفع الدعاوى ضد مرتكبى الجرائم الخلقية . ومن نقش من القرن الثالث من مدينة برينيكى (= يوسبيريدس = بنغازى) نعرف أن الايفوروى ، كانوا يشتركون مع مجلس الشيوخ فى تقديم المقترحات أمام مجلس البولى ٢٠ . ويرجح أن الايفوروى قد ورثوا أيضا عن الملوك حق رئاسة مجلس الشيوخ • ولا ننتظر أن نخرج بمعلومات ذات قيمة اذا قارنا اختصاصات الايفوروى فى كل من اسبرطة وقورينى ، ذلك لأن المدينة الأخيرة كانت تخلو من عنصر الهيلوتس . ولما كانت سلطة بطلميوس بوصفه قائدا أو strategos ، تعلو سلطتهم ، لذلك يرجح أن هيئة القادة الخمسة كانت تتمتع بسلطات تنفيذية أوسع من تلك التى كانت للايفوروى .

وتوضح المادة الثامنة من مواد الدستور الاختصاصات القضائية التى كانت لمجلسى الشيوخ والشورى ، وهى تقتصر على النظر فى القضايا أو الجنايات التى تكون عقوبتها الاعدام . اذ كانت المحكمة التى تنظر فى هذا النوع من القضايا تشكل من المجلسين معا ، والى جانب هذه المحكمة ، محكمة أخرى مؤلفة من خمسمائة وألف عضو ، تنتخبهم بطريق القرعة ، هيئة المواطنين . ولذلك كانت لهذه المحكمة صفة الشعبية . ويبدو أنها كانت تنظر فى دعاوى الاستئناف من أحكام المحكمة الأولى . وكان من حق المتهم الشعبية ، واختصاص بطلميوس ، ولكن عمل هذه المحكمة الشعبية ، واختصاص بطلميوس المماثل فى النظر فى دعاوى الاستئناف ، لا يستمر لأكثر من ثلاث سنوات .

وقد نص في هذه المادة أيضا على حق بطلميوس في النظر في القضايا التي يكون العائدون من المنفي طرفا فيها وذلك لمدة ثلاث سنوات أيضاً ٧٠.

ويمكن ان تنبين أن اجراءات التقاضى كانت ، فيما يرجح ، تبدأ بان يقدم القادة strategoi بوصفهم وكلاء الدعوى ، المتهمين فى الجنايات التى يكون عقوبتها الاعدام الى مجلس الشيوخ . ويقوم أعضاء المجلس بوصفهم probouloi بالتحقيق فى القضية . ثم يحيلون القضية الى مجلس الشورى ليصدر فيها حكمه .

وجاء فى هذه المادة أيضا أنه على الموظفين المختصين بالمسائل المالية أن يقدموا بيانا بحساباتهم ، دون أن تحدد الجهة المختصة بمراجعة هذه الحسابات ، ونحن نعرف ، أنه فى أثينا ، كانت المحاوى الناشئة عن الطعن فى الحسابات وسلمه وللم عنى الطعن المام قضاة (الديموس) وقد ينتهى الأمر بعرضها على المحكمة . وكانت مثل هذه الدعاوى فى المدن الاغريقية الأخرى ، تعتبر من حق الشعب كله . ولكن الاجراء الذى كان متبعا فى قورينى غير واضع على الاطلاق ولا .

ويفهم من المادة التاسعة أن أصحاب المهن ، مثل الأطباء ومدربي الألعاب الرياضية ومعلمي الموسيقا كانوا يستبعدون من الجماعات المعروفة باسم hetairiai ، وهي تنظيمات عسكرية ، ومعنى الاستبعاد هنا ، لا يعنى حرمانهم من الخدمة العسكرية ، انما يعنى فقط اعفاءهم منها ، ذلك لأن أصحاب المهن من أطباء ومدرسين ، كانوا يتمتعون بمكانة ممتازة في العصر الهيلينستي . وكان بعضهم في مدينة الاسكندرية يعفون من بعض الضرائب. وبالتالي لا محل للقول بأن أصحاب المهن كانوا محتقرين في قوريني ، أو أن استبعادهم أو اعفاءهم من الخدمة العسكرية ينم عن نزعة أرستقراطية ، ويدل على تحامل الأرستقراطية تظهر بوضوح ، في حرمان أولئك الذين عملهم ولكن النزعة الأرستقراطية تظهر بوضوح ، في حرمان أولئك الذين عملهم عنهم سوء الخلق ، وارتكاب الجرائم المخلة بالشرف ، أو الذين يعملون في تجارة التجزئة ، من حقوقهم السياسية . ولكن ينبغي أن يفهم أن حرمانهم من هذه الحقوق لا يعني استبعادهم من عضوية العشيرة أو من ممارسة حقوقهم الأخرى ٢٠٠٠.

هذه هي أهم مواد الدستور البطلمي ، كما حفظها لنا ذلك النقش من قوريني ، وتلك هي أهم الأسس الدستورية التي اشتملت عليها • ويلاحظ أن هذا الدستور جمع بين مظاهر أرستقراطية أو أوليجاركية وبعض المظاهر الديمقراطية . وتبدو المظاهر الأوليجاركية في اشتراط النصاب المالي لعضوية هيئة المواطنين ، وفي طريقة تشكيل مجلس الشيوخ ، وجعل عضويته مدى

الحياة ، واشتراط حد مرتفع لسن الأعضاء ، ومناصب الايفوروي ، والنومو فو لاكيس أو الأوصياء على القوانين • أما العناصر الديمقراطية للدستور، فتتضح بصفة خاصة ، فأن عضو مجلس الشورى كان ، بعد انتهاء مدة عضويته ، لا يستطيع أن يعيد ترشيح نفسه لعضوية المجلس من جديد قبل مضى سنتين على الأقل . والمعروف لنا ، أن المواطن الأثيني لم يكن يسمح له بشنغل عضوية المجلس أكثر من مرتين طوال حياته٧٧ . وعلى كل حال ، فأنّ النزعة الأوليجاركية تغلب على هذا الدستور بشكل واضح ، ولم يكن ليسمح للمدينة في ظل حكم ، مثل الحكم البطلمي ، أن تعود الى رحاب الديمقر اطية . وينبغى ألا نسى أن بطلميوس ، انما أتى الى برقة لنصرة أولئك النفر من الأوليجاركيين الذين لجأوا اليه بعد فرارهم من قوريني . وقد تضمن الدستور بعض الضمانات التي كفلها لهؤلاء الأوليجاركيين العائدين من المنفى. ولكن الدستور من ناحية أخرى لم يسمح لهم بأن يطلقوا أيديهم في المدينة أو أن يحاولوا احتكار الحكم لأنفسهم ، ذلك لأنه زاد من عدد أعضاء هيئة المواطنين أو البوليتيوما من ألف الى عشرة آلاف ، ولم يقصر حق المواطنة على الطبقات المتازة وحدها . وفضلا عن ذلك فان الدستور يكشف عن أن بطلميـوس ، الذي ورد اسمه في الدستور ، كان حريصا على أن يظهر بمظهر الحاكم الذي يحترم حرية رعاياه الاغريق . وهو وان كان قد أبقى للمدينة المظهــر الدستوري للمدينة الاغريقية ممثلا في مجالسها وموظفيها ، الا أنه في الوقت نفسه حد من حريتها بالدرجة التي تشعرها بسيادته . ذلك أنه احتفظ لنفسه ببعض الامتيازات . وكان من حقه منح الحقوق السياسية للمدينة لبعض الأفراد ، وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ عند تشكيله للمرة الأولى وفقا لهـــذا الدستور ، واحتفظ لنفسه أيضا بمكان دائم على رأس هيئة القادة الخمسة . وكان له حق النظر في قضايا الاستئناف، وأن كان هذا الحق مقيدا بقيـــد زمني . وفوق كل ذلك ، كان في استطاعته مباشرة الضغط على المدينة بفضل حيشه ، وحامياته المنتشرة في برقة .

وثمة ملاحظات تتعلق بالمصادر التي يظن أن دستور قوريني البطلمي

أخذ عنها . من ذلك ما يمكن أن يقال بصدد نظام الايفوروي بأنه أتى من اسبرطة عن طريق جزيرة ثيرا ، وأن نظام الجماعات المعروفة باسم hetairiai التي ورد ذكرها في هذا الدستور كان معروفا في ثيرا وجزيرة كريت ، ويرجح أنه انتقل عن طريق هذه الجزيرة الى قوريني . ولعل هذه المدينة كانت قـــد أخذت عن الدستور الآثيني ، مجلس الشوري ، والمحكمة المؤلفة من واحـــد وخمسمائة وألف محلف ، ونظام القبائل . أما بالنسبة لبعض عناصر دستور قوريني مثل مجلس الشيوخ والقادة ، والأوصياء على القوانين أو النوموفولاكيس ، فقد كان يُوجد مثيل لها في كثير من مدن العالم الهيليني ويرى البعض أنه بالرغم من الظن أن دستور قوريني البطلمي أخذ عن دساتير المدن الأخرى ، الا أنه يمكن أن يقال ، بصفة عامة ، أنه دستور نما وازدهر مرتبطا بواقع المدينة وحاضرها ٧٨ . ومن ناحية أخرى يمكن القول أن عناصر هذا الدستور لم تكن كلها مستحدثة ، ذلك أنه من دراستنا التي سلفت لدستور المدينة الأول في العصر الملكي لا نرجح أن بعض عناصره ظلت قائمة ، وان كانت مصادرنا لا تفصح عنها ، حتى اذا كان العهد البطلمي الجديد ، أبقى عليها المشرع بعد أن أدخل عليها تعديلات تتناسب مع الأوضاع السياسية الجديدة في المدينة.

وقد اختلف المؤرخون حول شخص بطلميوس ، الذي نسب اليه هذا الدستور . وقال بعضهم أنه بطلميوس بن لاجوس ، والى مصر ، قبل أن يصبح ملكا عليها ٩٠ وقال آخرن وأنه بطلميوس الثالث يورجتيس الأول ، وأنه وضع هذا الدستور عندما تم زواجه من الأميرة برينيكي ، ابنة ماجاس ملك برقة ، وكان زواجه من هذه الأميرة ايذانا بعودة برقة ، لتصبح من جديد ، تابعة لمصر بعد تلك الفترة التي كانت قد استقلت فيها تحت حكم الملك ماجاس ٨٠ ولكن أكثر الذين درسوا دستور قوريني البطلمي ، يفضلون نسبته الى بطلميوس الوالى . ذلك لأنه ذكر في الدستور باسم بطلميوس فحسب دون أن يسبق اسمه لقب الملك ، ولأن ميناي الدستور باسم بطلميوس فحسب دون أن يسبق اسمه لقب الملك ، ولأن ميناي الدستور باسم بطلميوس فحسب دون أن يسبق اسمه لقب الملك ، ولأن ميناي الدستور باسم بطلميوس فحسب دون أن يسبق اسمه لقب الملك ، ولأن ميناي الدستور باسم بطلميوس فحسب دون أن يسبق اسمه لقب الملك ، ولأن ميناي

تداولها فى عهد الملك بطلميوس الثانى. ومن المرجح أن يكون الدستور قد صدر فى عام ٣٦١ ق.م. ، لأنه وردت فى المادة الثانية من مواده ، الاشدارة الى حرب وصفت بأنها لم تكن حربا ضد الليبيين. ولم تحدث فى ذلك العام غير تلك الحرب التى نشبت بين خلفاء الاسكندر ، ولأنه وردت أيضا اشارات الى بعض أبناء قورينى الذين لجأوا الى مصر ، وليست لدينا أى معلومات عن لاجئين أتوا اليها بعد هذا التاريخ ٨٠.

ويرتبط بدراسة دستور قوريني على عهد البطالمة ، تتبع بعض الأحداث السياسية الهامة التي مرت بها هذه المدينة ، وبقية مدن برقة . في عام ٣١٣ق.م. قامت قوريني بثورة ضد الحكم البطلمي ، ولكن أوفلاس حاكم برقة من قبل بطلميوس الوالى أخمدها بسهولة ويسر . وفي عام ٣١٢ ق.م. أعلن ذلك قرطاجة في عام ٣٠٩ ق٠م٠ على يد حليفه أجاثوكليس طاغية سيراكوز ٠ وفي عام ٣٠٨ ق.م. نجح بطلميوس في استعادة برقة بفضل ماجاس ، ابن زوجته برينيكي ، فأقامه نائبا عنه في حكمها٨٠ . وفي عام ٣٠١ ق.م. اضطر بطلميوس الى غزو الاقليم مرة أخرى ، وهذا يرجح حدوث ثورة فى قورينى فى الفترة ما بين عامي ٣٠٨ و ٣٠١ ق.م. وان كان التاريخ المحتمل لوقوعها هو عـــام ٣٠٦ ق.م ، عندما أوقع ديمتريوس الهزيمة ببطلميوس في موقعة سلاميس . ولعل الثورة كانت بفعل عناصر ديمقراطية ، اذ يميل البعض الى أن ينسبوا الى هذه الفترة ، النقود التي نقشت عليها عبارة قوريني الشعب kyranion ، وذلك تمييزا لها عن النقود التي نقشت عليها عبارة قــوريني بطلميو سKyranion Prolemaio واشعارا بتحرر الشعب من حكم بطلميوس٠٨٠ وبعد اخماد هذه الثورة هدأت الاحوال في قوريني ، ثم انتهز ماجاس فرصــة وفاة الملك بطلميوس الأول فاستقل ببرقة وأعلن نفسه ملكا عليها . واختـار الوقوف الى جانب السليوقيين فى صراعهم مع بطالمة مصر • وتزوج من أباما ابنة أنطيوخُوس الأول. وفي أواخر حياته آثر أن ينهج سياسة المسالمة مــع أخيه غير الشقيق ، بطلميوس الثاني فيلادلفوس ، ملك مصر ، وذلك بخطبة

ابنته الاميرة برينيكى من ابن ذلك الملك وولى عهد مصر. وبعد وفاة ماجاس حوالى عام ٢٥٨ ق.م. ، تزعمت أياما اتجاها مناوئا للبطالمة ، فاختارت الأمير ديمتريوس الجميل، وكان أخا غير شقيق لأنتيجونوس جوناتاس ملك مقدونيا، زوجا لابنتها برينيكى بدلا من خطيبها ولى عهد مصر. وكان هدفها الاحتفاظ باستقلال برقة بعيدا عن التبعية للبطالمة ، ولكن ديمتريوس ، بعد وصوله الى قورينى تورط معها فى علاقة غرامية ، انتهت بمصرعه الذى دبرته برينيكى. وتمكنت هذه الأميرة بعد ذلك من السيطرة على الموقف حوالى عام ٢٥٥ ق.م. ثم تزوجت من بطلميوس الثالث ، وهذا يعنى عودة البطالمة الى حكم برقة مرة أخرى ٨٠٠.

والفترة التي تلت وفاة ماجاس ، تعد فترة غامضة بالنسبة للأوضاع الدستورية الخاصة ببرقة بصفة عامة ، وقوريني بصفة خاصة . ومعلوماتنا عنها تقتصر على ذلك الاتحاد الفيدرالي الذي انتظم كل مدن برقة ، والذي وضع دستوره الفيلسوفان اكديموس وديموفانيس. في عام ٢٥٠ ق.م. وعرف باسم Koinon ton Kyranion . وقد أصدر الاتحاد نقودا خاصة به تحمل الحروف dem • وقد ترمز هذه الحروف الى ديموفانيس • وقد ترمز الى ديمتريوس٨٦٠ فاذا كان الفرض الثاني هو الصحيح ، فان ذلك يعنى أن الاتحاد كان قائما في الفترة التي شارك فيها هذا الأمير في حكم برقة، أو أنه أعيد تنظيمه تحت رعايته ٨٠ . بل ان البعض يرجح أنه هو الذي استدعى الفيلسوفين لوضع دستور هذا الاتحاد ٨٨ . واذا كان قيام هذا الاتحاد ينهض دليلا على استقلال برقة ومدنها ، فان عودة برقـة الى التاج البطلمي تعنى نهایته . غیر أن بعض المؤرخین لا یری هذا الرأی ، ویفترض استمرار وجود الاتحاد ، لأنه ليس هناك أي تعارض أو تناقض بين وضع برقة على هـــذا الشكل الاتحادى ، وبين كونها جزءا من أمــــلاك البطالمة ٩٨٠ . ويرى نفر من المؤرخين أن بطلميوس الثالث أقر دستور اكديموس وديموفانيس ، وأن هذا الدستور ، في واقع الأمر ، ما هـو الا ذلـك الدستور البطلمي الذي أسلفنا الحديث عنه وأن بطلميوس الثالث هو ذلك البطلميوس ، الذي ذكر في ذلك الدستور، وليس بطلميوس الوالى، ولكن هذاالرأى ضعيف، ولا يصمدأمام قوة الأدلة التى تثبت نسبة الدستور الى بطلميوس الوالى، ونضيف، أن الدستور البطلمي لا يتلاءم بحال مع وضع نظمت في ظله المدن الاغريقية في برقة بوصفها اتحادا koinon ، لأن جميع مواد هذا الدستور لم تتضمن أي اشارة الى وجود نوع من العلاقات بين قوريني ومدن برقة الأخرى ، وبالتالى لم تحدد حقوقها والتزاماتها . وواضح أن الدستور وضع لمدينة بعينها وهي قوريني فحسس وسي فحسس في المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة وريني فحسس في فحسس في فعلم المنافقة المن

اذا كان اكديموس وديموفانيس قد جمعا المدن في تمالف فيدرالي واحد ، فما هي هذه المدن ?

وجد البطالمة فى برقـة أربـع مــدن وهى قورينى وبرقــة وتوخيرا ويوسبيريدس . وقد قال جونس A. H. M. Jones أن هذين الفيلسوفين جعلا من ميناء قوريني ، مدينة قائمة بذاتها وخلعا عليها ذلك الاسم الذي عرفت به فيما بعد وهو اسم أبوللونيا ، وكانت قبل العصر البطلمي ، لا تزال تعرف باسم ميناء قوريني ، أي أنها كانت لا تزال ، من الناحية السياسية جزءا من قوريني . وفي الواقع اننا لا نقف على اسم أبوللونيا في مصادر سابقة على القرن الأول الميلادي • وأول ذكر لها في هذا القرن ، يوصفها مدينة منفصلة عن قوريني ، انما ورد عند استرابون . وفي الوقت نفسه يستبعد أن يعزى اطلاق اسم أبوللونيا على ميناء قوريني الى البطالمة . ذلك لأنهم اعتادوا اطلاق اسماء ملوك أو ملكات من أسرتهم على المدن التي ينشئونها . وفى برقة ، غير بطلميوس الثالث من أسماء مدنها ، فتحول اسم يوسبيريدس الى برينيكى ، واسم توخيرا الى أرسنوى ، وأطلق اسم بطوليميس على ميناء برقة ، بل حلت بطوليميس محل برقة ، وقياسا على ذلك كان حريا ببطلميوس الثالث أن يطلق على ميناء قوريني اسما من هذا النوع ، ولذلك فانــه من المرجح أن يكون اسم أبوللونيا قد أصبح معروفا قبل أن يصبح بطلميوس الثالث بزواجه من بيرينيكي ، ملكا على برقة . وقد يؤيد ذلك ، أن رفع ميناء قوريني الى مرتبة المدينة كان مرتبطا باطلاق اسم المدن الخمس

( بنتابوليس Pentapolis ) على أقليم برقة ، لأن المدن في هذا الاقليم كانت أربعا فقط ولم يزد عددها الى خمس الا بعد ضم أبوللونيا اليها . وكان بليني أول من أشار ، في القرن الأول الميلادي ، الى أن برقة هي اقليم المدن الخمس Pentapolitana regio . فاذا كان هذا الاسم قد تأخر الى القرن الأول الميلادي فان ذلك لا ينفي أنه لم يكن مستعملاً قبل هذا التاريخ ، لأنه ظل قائما حتى العصر البيزنطي . واسم مثل اسم المدن الخمس كان يستعمل عدة ليدل على حلف من المدن. ولابد وأن هذا الاسم كان قد ظهر مقترنا بتكوين حلف بالفعل بين مدن برقة . وبذلك يمكن نسبة ظهور اسم أبوللونيا الى الفترة التي أعاد فيها اكديموس وديموفانيس تنظيم برقة . وكان هدفهما من اعظاء أبوللونيا صفتها المستقلة احداث توازن بين القوى ، التي يتألف منها الاتحاد ، اذ كانت قوريني أكبر المدن وأقواها . وفصل مينائها عنهـــا ، مع اعطاء هذه الميناء اسما ووضعا مستقلين ، ينزل بقوريني الى مرتبة المدن الأخرى ٩١ . والواقع نأ اسم المدن الخمس استمر قائما بالفعل حتى العصر البيزنطي . ولكن يستثنى من ذلك تلك الفترة التي أنشات فيها مدينة هادريانوبوليس بعد ثورة يهود برقة في عام ١١٥م. فأصبح في برقة سـت مدن ، ووصفت قوريني في نقش يؤرخ بالفترة الواقعة بين عامي ١٨٥ ، ١٩٢ م، بأنها عاصمة المدن الست ba matropolis tas hexapolis . ولكن اصطلاح المدن الخمس ما لبث أن عاد الى الظهور من جديد على عهد الامبراطـور دقلديانوس ( ٢٨٤ ــ ٣٠٥ ) وذلك بالرغم من استمرار وجود مدينة هادريانو بوليس ٩٢.

ونظرية جونس تبدو صحيحة ، ومن السهل قبولها . وكان من الممكن تأييدها بأدلة أو شواهد معينة . ولكن ليس أمامنا الا نقود هذا الاتحاد. وهذه النقود لا تحمل الى جانب كلمة koinon أسماء المدن أعضاء الاتحاد . وقد صدرت فى قورينى بوصفها عاصمة هذا الاتحاد ٩٣ .

على أى حال فان عودة الحكم البطلمي الى قوريني على يد بطلميوس الثالث وضع نهاية لاتحاد مدن برقة . ولا نستطيع بعد ذلك أن تنبين ماذا

كانت عليه علاقة الملوك البطالمة وخاصة في الفترة التي اصبح فيها بطلميوس الأخ الأصغر لبطلميوس السادس ملك مصر ، والذي سيتولى ملك مصر فيما. بعد باسم بطلميوس الثامن يورجتيس الثاني ، ملكا على برقة ، والفترة التي كان فيها ابنه غير الشرعي بطلميوس أبيون ملكا عليها أيضًا • غير أننا نقرأ في وصية بطلميوس ، يورجتيس الثاني ، التي أوصى فيها ببرقة للشعب الروماني في عام ١٥٥ ق٠م٠ أنه يناشد الرومان باسم جميع الآلهة وبشرفهم أن يقدموا المساعدة بكل قواهم اذا اعتدى أحد على مدن مملكته أو أراضيها طبقا لما تقتضيه العدالة ومعاهدة الصداقة والتحالف القائمة بينه وبينهم ٩٤ . وقد يفهم أن هذه العبارة قد تشير الى وجود نوع من التفاهم بين هذا الملك وبين المدن ، وأن المدن كانت راضية بالحكم الملكي المستقل عن بطالمة مصر على عهده وربما أيضًا على عهد بطلميوس أبيون • وذلك مقابل موافقة هــذين الملكين على أن يكون لهذه المدن وضع خاص تتمتع المدن في ظله بنصيب أوفر من الحرية لم يكن لها على عهد الحكم البطلمي المباشر من قبل ملوك مصر • وقد يرجح هذا الظن ، أنه بعد وفاة بطلميوس أبيون في عام ٩٦ ق٠م٠ وانتقال ملكية برقة الى الشعب الروماني تنفيذا لوصيته ، اكتفى مجلس الشبيوخ الروماني بوضع يده على الأراضي الملكية وترك للمدن الحريـة في ادارة شتّونها وشتّون أراضيها ٩٠٠ . ونستطيع القول أن عنصر الاغريق ، وخاصة مواطني المدن الاغريقية ، كان من أهم عناصر سكان برقة على عهد البطالمة ، وأن أهمية هذا العنصر كانت تزداد كلما تراخت قبضة هؤلاء الملوك على برقة، وضعفت سيطرتهم عليها ، وأن المدن وخاصة قوريني ، كانت تنتهز كل فرصـة ممكنة لتثبت وجودها وتؤكد ذاتيتها •

وكان الى جانب الاغريق عناصر أخرى من السكان ، وذلك حسب ماروى استرابون ، وهذه العناصر هى ؛ المزارعون والأجانب واليهود ٩٦ واذا كان استرابون ، وهو المعاصر لأغسطس ، قد كتب عن برقة فى أوائل العصر الرومانى ، الا أن حصره عناصر السكان على هذا النحو . ينصرف أيضا الى عصر البطالمة .

وأن بعضهم كانوا يستأجرون مساحات من أرض الملك أو أرض المدن أو أرض مدينة تضم المواطنين منهم ، وطبقة يتمتع أفرادها بامتيازات أقل وتضم جموع الاغريق من غير المواطنين ، وربما سمح لهم البطالمة بتشكيل جاليات قومية .

أما المزارعون فيرجح أنهم كانوا طبقة ضمت الليبيين الأحرار العاملين في الزراعة والرعى . وربما يمكننا أن نفترض أن بعضهم كانوا ملاكاللأرض، وأن بعضهم كانوا يستأجرون مساحات من أرض الملك أو أرض المدن او أرض الأفراد ، وربما كان يعيش بين هؤلاء المزارعيين بعض سلالة الجند المرتزقة وأصحاب الاقطاعات الذين جلبهم البطالمة الى برقة ٩٧ .

وكان للأجانب وضع خاص ، وذلك شأنهم فى أى مدينة اغريقية • أما اليهود فقد كانوا عنصرا على جانب كبير من الأهمية ، وقد سمح لهم البطالمة ، جريا على سياستهم فى مصر ، بتشكيل جاليات ، تمتعت بجانب كبير من الاستقلال الذاتى • وقد أفردت لدراسة اليهود وأوضاعهم فى العصرين الهيلينستى والرومانى ، المقال الثالث من هذه الدراسات •

هذه هى عناصر السكان الأربعة التى وجدها الرومان فى برقة عندما آل اليهم أمر حكمها . وكان لابد وأن تأتى عناصر رومانية وايطالية . وأن تصبح المكانة الأولى فى المدن للمواطنين الرومان .

ويساعد على تبين حقيقة الأوضاع الدستورية فى قورينى وفى برقـــة القرارات الخمسة المعروفة التى أصدرها الامبراطور أغسطس لمدينة قورينى . وقد تقشت هذه القرارات على لوحة من الرخام ، عثر عليها فى منطقة الأجورا وهى معروضة الآن فى متحف شحات ٩٨ . وهذه القرارات من نوعين :

النوع الأول ، ويضم القرارات الأربعة الأولى ، وكلها تتعلق بشئون برقة وتشتمل على نصوص على جانب كبير من الأهمية اذ تتعلق أساسا بالتنظيم القضائى أو القانونى للولاية ووضع الاغريق الذين منحوا حديث حقوق المواطنة الرومانية . وتؤرخ هذه القرارات بشهر فبراير أو شهر مارس من عام ٦ ق.م.

7 ـ النوع الثانى ، ويضم القرار الخامس ، وهو يختلف كل الاختلاف عن القرارات الأربعة الأولى اذ أنه عبارة عن قرار موجز للامبراطور ، يتضمن أمره بنشر قرار كان مجلس الشيوخ قد أصدره ليعلن فى كل أنحاء الامبراطورية ، ويتعلق بحالات قيام الموظفين الرومان بتجاوز سلطات وظائفهم وابتزازهم لأموال رعايا الامبراطورية repetundae . ويلى أمر الامبراطور نص قرار مجلس الشيوخ . وتاريخ القرار عام ٤ ق.م. ٩٩

ويلاحظ أن القرارات الأربعة الأولى صيغت باللغة الاغريقية مباشرة ، في حين أن القرار الخامس ترجم الى هذه اللغة عن اللاتينية ١٠٠ . ولما كالقرار الأخير خاصا بالامبراطورية كلها ، ولا يتصل بموضوعنا ، فاننا نقصر اهتمامنا على القرارات الأربعة الأولى .

يفهم من القرار الأول أن المحلفين كانوا يختارون من طبقة المواطنين الرومان ، ممن كانوا يمتلكون حوالى خمسمائة وألفى دينار رومانى ، وأن الرومان اعتادوا اتهام عدد هؤلاء كان خمسة عشر ومائتين مواطنا . وأن الرومان اعتادوا اتهام الاغريق بتهم كاذبة ، مما ترتب عليه تقديمهم للمحاكمة لارتكابهم جرائم عقوبتها الاعدام . وفى الوقت نفسه كان الرومان يتقدمون للادلاء بالشهادة ضد هؤلاء الاغريق الأبرياء الذين أعدم الكثيرون منهم . وهذا أمر لا يقره الامبراطور . ولذلك فانه يأمر حكام ولاية كريت وبرقة أن يعملوا على أن يختار عدد من المحلفين الاغريق ، يماثل عدد المحلفين الرومان ، وممن يختار عدد من المحلفين الاغريق ، وقد أوضح الامبراطور أنه من حق المتهم يمتاكون نفس النصاب المالى ، وقد أوضح الامبراطور أنه من حق المتهم المحلفين من الرومان أو أن يكون نصفهم من الاغريق ، ومن رأى الامبراطور أنه ينبغى على حكام ولاية كريت وبرقة ألا يسمحوا لمواطن رومانى باقامة الدعوى ضد أغريقي أو اغريقية في جرائم القتل الا اذا كان الذي يقيم الدعوى شدخ حقوق المواطنة الرومانية ، وقتل واحد من أقاربه أو مواطنية ،

وفى القرار الثالث يأمر الامبراطور بأن يلزم الأشخاص الذين منحوا في برقة حقوق المواطنة الرومانية ، بأن يؤدوا الخدمات الالزامية الشخصية

المفروضة على المواطنين الاغريق تجاه مدينتهم. ويستثنى من هذا الأمر أولئك الذين أعفوا ، بمقتضى قرار من والده (قيصر) أو بمقتضى قرار منه بما يتفق مع القانون أو مع قرار لمجلس الشيوخ ، من الالتزام بأداء هذه الخدمات عند منحهم حقوق المواطنة . وحتى بالنسبة لأولئك الذين منحوا مثل هذا الاعفاء ، فان الامبراطور يبدى رغبته الشيخصية فى أن يطبق الاعفاء فقط على ممتلكاتهم التى كانت لهم عند حصولهم على قرار بهذا الاعفاء ، أما الممتلكات التى يحوزونها بعد ذلك ، فانها تخضع للالتزامات العادية ،

وفى القرار الرابع ، ينص الامبراطور على أنه فى حالة المنازعات بين الاغريق ، فيما عدا القضايا الكبرى التى تستوجب الحكم بالاعدام ، فانه ينبغى أن يختار المحلفون من الاغريق ، مالم يطلب المدعى عليه أن يكون المحلفون من المواطنين الرومان . وبالنسبة للذين يختارون محلفين اغريسق ، فان الامبراطور يوصى بألا يكونوا من مدينة المدعى أو المدعى عليه .

أما القرار الثانى فهو يتعلق بمحاكمة أجراها الامبراطور فى روما لبعض المواطنين الرومان الذين قرروا أمام حاكم الولاية أن لديهم معلومات تتعلق بسلامة المواطن الأول وأمن الامبراطورية. فبعث بهم الحاكم الرومانى مكبلين بالاغلال ليتولى الامبراطور استجوابهم بنفسه . وهذا القرار نستبعده من دراستنا ، فيما يتعلق بالأوضاع الدستورية على عهد هذا الامبراطور ، وهذا القرار ان دل على شيء فانما يدل على مدى حرص الامبراطور بأن يقف بنفسه على ما يتصل بالأمن والسلام فى الولايات ،

وفى القرار الأول نعرف أن برقة ضمت عددا من الرومان ، كان يختار من بينهم محلفون ممن يمتلكون نصابا قدره خمسمائة وألفا دينار على الأقل وعدد أولئك الذين يتوفر فيهم هذا الشرط لم يتجاوز خمسة عشر ومائتى مواطن فقط ، وهذا النصاب لا يعد نصابا مرتفعا آذا قارناه بنصاب المواطن الذى كان يدرج فى عداد المحلفين فى روما اذ كان يجب أن يكون نصابه أربعمائة ألف من السسترات أى ما يعادل مائة ألف دينار ، وهذا يدل على مدى ما كان عليه مواطنو برقة الرومان من تواضع فى الثراء وبالتالى من

تواضع فى الاخلاق • وهذا يفسر سبب تلك المؤامرات التى يحيكها الرومان للاغريق .

وكان هدف هذه المؤامرات اقحام أكثر أثرياء الاغريق فى التهم الكبرى . وكان من الممكن بالتواطؤ مع المحلفين الرومان اثبات التهم المقامة ضدهم . واذا قبل المتهمون دفع مبالغ كبيرة من المال لهؤلاء المتآمرين فانه كان يجرى اطلاق سراحهم والاكان جزاءهم الاعدام ١٠١٠ .

ويمكن أن ندرك أهمية القرار الذى نظم طريقة اختيار نصف المحلفين من الاغريق ، وفى قصر حق اقامة الدعوى فى قضايا القتل بالنسبة للاغريت على أقارب القتيل أو مواطنيه وتحريم ذلك على الرومان . لأنه فى هذا الاجراء ، ضمان العدالة الكافية للاغريق حتى لا يقعوا فى براثن الرومان ويذهبوا ضحية لمؤامراتهم ودسائسهم ١٠٠ . وحرصا على مراعاة العدالة فى النظر فى قضايا يكون الاغريق فيها هم أطراف النزاع ، تضمن القرار الرابع رأى الامبراطور فى أن يختار محلفون اغريق من غير مدينة المدعى أو مدينة المدعى عليه ، وذلك فى القضايا العادية . أما فى القضايا التى يصدر فيها الحكم بالاعدام فان النظر فيها يكون من اختصاص الحاكم .

واذا أخذت قرارات أغسطس ككل ، فانها كانت بدون شك فى صالح الاغريق . فمن كان هؤلاء الاغريق ?

فى رأى ڤنجر M. Wenger أن الاغريق هم : أولا ــ مواطنو مدن برقة الاغريقية وسكان القرى من الاغريق ٠

ثانيا ــ كل المقيمين في اقليم برقة وفي امكانهم البرهنة على انتمائهــم اما الى مدن اغريقية واما الى معهد التربية (الجومنازيوم)اذ أن عضــوية

هاتين المنظمتين كانت مقصورة على الاغريق •

وهذه النظرية تتفق مع سياسة روما العامة فى البلاد التى تتحدث الاغريقية حيث نصبت من نفسها حامية للحضارة الاغريقية ومدافعة عن

تراثها و وبذلك كان الاغريق فى برقة ، سواء فى المدن أو خارجها يكونون طبقة ممتازة ، تتفوق على غيرها بوضعها الاجتماعى أو السياسى ، ويمكن التعرف عليها بسهولة . ويقابل الاغريق ، كما حدثنا استرابون ، الأجانب واليهود . وهؤلاء كانت لهم جالياتهم الخاصة بهم ، والمزارعون الذيب يغلب على الظن ، كما أسلفنا أنهم كانوا من الليبيين الوطنيين . وقد بنى ثنجبر نظريته على أساس ما كان حادثا فى مصر ، حيث كان الاغريق والمصريبون يكونون طبقتين منفصلتين متمايزتين ، لكل منهما وضع قانونى معين .

ويقابل هذه النظرية ، نظرية أخرى قال بها ديساو Dessau • وملخصها أن الرومان أدخلوا في عداد الاغريق كل سكان برقة بدون ما تمييز على الاطلاق بين جنس وجنس أوعنصر وعنصر ، وفي رأيه أن ولاية برقة قد تأغرقت تأغرقا تاما . حتى ان كل واحد من سكانها أصبح يقال له اغريقي ، ومن ثم فهو ينتسب الى الهيلينية . وبذلك يدخل هذا المؤرخ الليبيين واليهود في عداد الاغريق . ويدعم فكرته بأن اسم الاغريق على عهد أغسطس كان ينتظم كــل سكان آسيا الصغرى وسورياً . ولكن الأوضاع التي كانت قائمة ليست في صالح هذه النظرية ، اذ أن استرابون فرق بوضوح بين الاغريق والأجانب ، والليبيين واليهود . ثم ان تلك الثورات العنيفة التي قام بها اليهود على عهد الامبراطور قسباسيان حوالي عام ٧٠ م٠ وعلى عهد الامبراطور تراجان في عام ١١٥م. أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن اليهود لم يستطيعوا بحال الاندماج فى المجتمع الاغريقى فى برقة . والواقع أنهم لم يكونوا بحاجة الى ان يذوبوًا في هذا المجتمع وكذلك لم يكن في استطاعتهم الحصول على مواطنة المدن الاغريقية • ويكشف عن هذه الحقيقة ، كما سيلي في الدراسة التالية عن يهود برقة ، فانهم كانوا ينتظمون فى جاليات خاصة بهم ولهم أراكنتهم وحكامهم ولهم حق ممارسة شريعتهم الخاصة بهم . ويؤكد هذا الأمر نقش من برينيكي ( = بنغازی ) . ولكن ديساو يحاول أن يضعف من هذه البينة بقوله ان هذه التفرقة بين اليهود والاغريق كانت قد محيت في الفترة التي أصدر فيها الامبراطور أغسطس قراراته تلك . ولكن يضعف من رأيه استمرار الأدلة على وجود جاليات يهودية ، وأن قرارات أغسطس لم تشر لغير الاغريق . ولذلك فمن الأفضل الأخذ بنظرية فنحر١٠٣ .

ويلاحظ أن القرارات ، من ناحية أخرى ، تحدثت عن الاغريق ، دون ما اشارة الى المدن ومواطنيها الاغريق . وهؤلاء جميعا يستفيدون من قرارات أغسطس بوصفهم أغريق برقة ، وليس بوصفهم مواطنين في مدنها ، ولا يمكن تصور أن السلطات الرومانية كانت تجهل الاطار السياسي للمدن . وما كانت لتشرع القوانين دون أن تهتم بالروابط التي تربط بين كل اغريقي ومدينته . ولذلك ، فالي جانب الاهتمام برفع المظالم عن الاغريق بصفة عامة ، اهتم الامبراطور في القرار الأول أن يوضح أن مندوبي مدن برقة أتوا الي روما يرفعون شكاواهم . ومعنى ذلك أنه كانت لهذه المدن الصلاحية لأن تحمي مصالح الاغريق في مواجهة السلطات المركزية ، وهذا اعتراف بالوضع المدني للاغريق في مدنهم . وفي القرار الرابع أوصى الامبراطور أن يختار المحلفون من مدن غير مدينة المدعي ، ومدينة المدعي عليه . وهذا اعتراف ضمني بوجود تنظيم للمدن واعتراف الامبراطور بها .

وقد جاء فى القرار الثالث عبارة هيئة مسه الاغريق . فهل كانت هذه الهيئة تنتظم كل اغريق برقة أو اغريق المدن ? وفى رأى البعض أن كلمة مسه عصف جالية تعلو المدن الاغريقية وتضم كل اغريق برقة . وهذا يعنى أن أغسطس كان يفضل اتباع سياسة جنسية بايثار هذا التنظيم القومى للاغريق ، باعتبارهم ينتمون الى جنس واحد . ولكن هناك من يرى غير هذا الرأى ويقول أن كلمة مسه وردت فى النص بمناسبة الحديث عن الخدمات الالزامية المفروضة على هيئة مسه الاغريق . وهذه الخدمات لا يمكن أن تكون الا التزامات تؤدى للمدن ، ولا شيء يدل على أن الخدمات الالزامية المدت الى تنظيمات سياسية أكثر شمولا واتساعا من تنظيمات المدن ، وأنه يجب أن يؤخذ فى الاعتبار أن وجود مثل هذه المنظمات الواسعة يتعارض مع الأسس الدائمة التى قامت عليها السياسة الرومانية ، والتى تميل الى استبعاد كل تحالف ، وكل تنظيم يهدف الى تجميع مواطنى عدة مدن فى

هيئة واحدة . لأن ذلك لا يتفق مع السياسة الرومانية التي ابتكرت مبدأ فرق تسد divide et impera وأمام هذه الاستحالة يبرز رأى ثالث يقول بأنه يجب أن نفهم أن كلمة soma تعنى هيئة المواطنين في كل مدينة على حدة . وحتى الدول الهيلينستية لم تكن لترحب بالتنظيمات السياسية الواسعة. وكان ملوك تلك الدول يتجهون نحو جمع السلطة في أيديهم في نظام سياسي قــوى يعلو كل السلطات في الدولة . وهذا النظام الهيلينستي يقابله النظام الروماني، الذي أدخل في نطاق سيطرته المدن والجاليات الأخرى بل ان ادارة الولاية أصبحت خاضعة لمجلس الشيوخ أو الامبراطور • وهذا هو تنظيم الدولة الكبيرة الموحدة • وقد خصت روما نفسها بالاشراف على الادارة المحلية • وكانت تنظم بحكم وضعها المتفوق ، الذي كان يتلاشى أمامه كل مفاضلة بين الأفراد بحسب المدن التي ينتمون اليها . أي أن نظام الدولة يفوق كــل ما عداه من أنظمة • واصبح في امكان الدولة أن تصل بقوانينها وعدالتها الى هؤلاء الأفراد بعد أن نجحت في تحويل الأنظمة السياسية مثل المدن الى مجرد ادارات محلية بسيطة . وتمشيا مع هذا الاتجاه نجد الامبراطور في القــرار الثالث يمارس الوصاية على الادارة الداخلية للمدن. ثم ان هذا الاتجاه سيؤدى الى تطوير هام اذ ابتداء من القرن الثاني ستضعف البلديات بصفة تدريجية وتتحول الى مجرد فروع للادارة المركزية ١٠٠٠ .

وقد تضمن القرار الثالث الاشارة الى مواطنين اغريق منحوا حقوق المواطنة الرومانية وكان عليهم بأمر من الامبراطور أن يلتزموا بأداء الخدمات الالزامية الشخصية munera personalia. والمعروف أن بعض اغريق قورينى كانوا قد منحوا حقوق المواطنة الرومانية ابان فترةالحروب الأهلية مقابل خدماتهم التي قدموها للمتصارعين من زعماء روما . ويبدو أن هؤلاء كانوا من أبرز عناصر سكان المدينة وأكثرهم ثراء . ولكن اعفاءهم من الخدمات الالزامية نحو مدينتهم ، قد تسبب عنه أزمات اقتصادية ، اذ قد تعجز المدينة عن القيام بما هو مطلوب منها . ولذلك كان أغسطس حاسما باصداره أمرا صريحا بأنه يجب على هؤلاء المواطنين ، بالرغم من حصولهم على حقوق المواطنة الرومانية يجب على هؤلاء المواطنة الرومانية

أن يستمروا فى أداء الخدمات الالزامية لمدينتهم ، الا اذا كان قرار منحهم حقوق المواطنة الرومانية ، قد نص على اعفائهم من هذه الخدمات ، وبذلك منع أغسطس الاغريق الذين اكتسبوا الجنسية الرومانية من الانفصال عن مدينتهم . ومن ناحية أخرى كان أغسطس حريصا على الزام هؤلاء بالخدمات الالزامية المفروضة على ممتلكاتهم patrimonii وقصر الاعفاء على الممتلكات ، الى كانت لهم عند منحم الجنسية الرومانية ، أما ما أضافوه من ممتلكات ، عد ذلك ، فتخضع للالتزامات العادية .

ويبدو أن هؤلاء المواطنين قد أرادوا أن يحيوا لصالحهم مبدأ عدم جواز الجمع بين حق المواطنة في مدينة ، وحق المواطنة في مدينة أخرى . فبحصولهم على مواطنة روما تسقط عنهم مواطنة مدينتهم الأصلية في برقة ، وما يتعلق بها من التزامات ، ولكن القاعدة الجديدة فانها تترك المواطن الروماني الجديد ليخضع للالتزامات التي كانت تفرضها عليه مواطنته القديمة لمدينته الأصلية . وكان على أغسطس أن يوضح في هذا القرار الثالث ، أنه لا بد من صدور قرار خاص ينص فيه على الاعفاء الشامل من هذه الالتزامات . ونحن بذلك بصدد طائفتين من المواطنين الاغريق ، الذين منحوا حقوق المواطنة وأولاهما ، طائفة تنتظم المواطنين العاديين ، ولا يعفون من الخدمات الالزامية الشخصية ، والطائفة الثانية يقتصر حقهم في الاعفاء بالنسبة المتلكاتهم التي كانت لهم عند منحهم الجنسية الرومانية فقط . ولا يشمل الاعفاء التخلص من الخدمات الالزامية الشخصية ، .

وبذلك يكون أغسطس قد أقر بوضع المواطنين الاغريق الممتاز فى برقة واستمر فى منحهم حقوق المواطنة الرومانية مع الاهتمام بتنظيم العلاقة بينهم بوصفهم مواطنين رومان ، وبين مدنهم الأصلية ببرقة .

ولم تتوقف عملية منح الحقوق الرومانية للاغريق بل استمرت على نطاق واسع فى عهد تيبريوس وربما أيضا فى عهد كلاوديوس • حتى أن نصف عدد سكان قورينى فى القرن الثالث كان من المواطنين الذين كانوا من أصل اغريقى ١٠٦٠ •

## الحواشبي

| Herodotus, IV 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -1                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| idem, IV. 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>- ٢</b>        |
| idem, IV. 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>- ٣</b>        |
| idem, IV. 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>– ξ</b>        |
| Aristotles, Politic. 1320, 621 - 25; Diodorus Siculus, XVII,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21-0              |
| Diodorus Siculus, op. cit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - ₹<br>- <b>∀</b> |
| Plutarchos, Philopoemen, I, Polybius X, 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| ، ابرهيم نصحي ، تاريخ مصر في عصر البطالمة ، ج ١ ، الطبعة الثانية ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                 |
| هرة ١٩٦٠ ص ١١٤ وما يليها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| A.J.B. Wace, Handbook on Cyrenaica, Part III. The Classi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cal – A           |
| Period. P. 13, P. Romanelli, La Cirenaica Romana, Roma | ne,               |
| 1943. P. 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| P. Romanelli, op. cit. P. 41 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۳ م               |
| idem op .cit. P. 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -1.               |
| فيم نصحي ، المرجع السابق ص ٣٠٥ - 16 - 16. PP. 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا ۱ – ابراه       |
| ع حاشیــة ۳ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| S.E.G. IX 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -17               |
| S.E.G. IX 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -18               |
| Herodotus, IV. 153.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -10               |
| S.E.G. IX, 3 cf. F. Chamoux, Cyréne Sous la monarchie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | des- 17           |
| Battiades, Paris 1953, P. 105 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| F. Chamoux op. cit. P. 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -17               |
| idem, op. cit., PP. 140, 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 1 \             |
| idem. op. cit. P. 214, M. Cary "A Constitutional Inscript                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| from Cyrene", JHS, vol. XLVIII, 1928, PP. 222 - 238, P. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| F. Chamoux, op. cit. PP. 140, 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 7 •             |
| idem. op. cit. P. 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 71              |
| Herodotus, IV, 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 77              |
| F. Chamoux, op. cit. P. 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۳۲ –              |
| idem, op. cit. P. 214 N. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>۲</u> ۲ -      |
| Herodotus IV. 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _ ٢0              |
| TTGTOGORIS IV. TOO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , -               |

| F. Chamuox, op. cit. P. 216                                                                                   | - ٢٦         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| idem, op. cit. 140 N. 4                                                                                       | <b>- ۲</b> ۷ |
| cf. F. Chamoux, op. cit. P. 215 N. 6                                                                          | ۸۲_          |
| جع حاشيــة . ٢ .                                                                                              |              |
| F. Chamoux, op. cit. P. 129                                                                                   | - 4.         |
| 1                                                                                                             | •            |
| Herodotus, IV. 160                                                                                            | ں س          |
| F. Chamoux op. cit. P. 137                                                                                    | - 41         |
| السيابقة السيابقة                                                                                             | - 44         |
| C.A.H. III, P. 668, A.H.M. Jones, Cities of the Eastern Roma                                                  |              |
| Empire, Oxford. 1937. P. 353                                                                                  | II 1 D       |
| F. Chamoux, op. cit. P. 221 ff.                                                                               | - 47         |
| ن تماثيل الأشخاص الذين تظهر فيهم الملامح الليبية راجع أيضا .                                                  |              |
| E. Rosenbaum, A. Catalogue of Cyrenaican Portrait Sculptur                                                    | :e           |
| London, 1960 PP. 8, 22.                                                                                       |              |
| S.E.G. IX, 1.                                                                                                 | - TY         |
| Herodotus, IV. 155                                                                                            | <b>– ۲۸</b>  |
| F. Chamoux op. cit. P. 96                                                                                     | - ٣9         |
| idem op. cit. P. 140                                                                                          | <b>-ξ</b> .  |
| Herodotus IV. 160                                                                                             | - { }        |
| F. Chamoux, op. cit. P. 217                                                                                   | - { 7        |
| A.H.M. Jones, op. cit. P. 353                                                                                 | - {٣         |
| F. Chamoux, PP. 141, 217 ff., S.E.G. IX, 1 cf. M. Cary op. ci                                                 |              |
| P. 231 ff.                                                                                                    |              |
| Herodotus, op. cit. IV 162 - 166, 200 - 205                                                                   | <u> </u>     |
| A.J.B. Wace op. cit. P. 8 ff.                                                                                 | - {7         |
| S.E.G. IX, 1                                                                                                  | - £Y         |
|                                                                                                               |              |
| جـع حاشيــة ه .<br>جـع حاشيــة ه .                                                                            | ٤٩ _را       |
| F. Chamoux, op. cit. PP. 215 N. 6, 237                                                                        | _0.          |
| cf. A.H.M. Jones op. cit. P. 355                                                                              | _01          |
| Aristotles, Ath. Polit. 20                                                                                    | -07          |
| راهيم نصحى ، المرجع السابق ص ٥٦ .                                                                             | ٥٣ - ابر     |
| Diodorus Siculus XIV. 34,                                                                                     | A1 - C       |
| مرت هذه الوثيقة عدة مرات ، وكان آخر نشر لها في مجموعة S.E.G. IX                                               |              |
| حت رقم (۱) . وقد توفر على دراستها والتعليق عليها كثير من المؤرخين<br>ثل     S. Ferri الذي كان أول من نشرها في |              |
| D. Feffi                                                                                                      | -~           |

```
(Abhandlungen der Berliner Akad. 1925 N. 5), Oliverio, De
Sanctis, Heichelheim Wilamowitz, M. Cary, S. Reinarch.
S. Reinach, La Charte Ptolémaïque De Cyrene.
Rev. Arch. 5eme serie Tome XXVI, Juil. - Dec. 1927 PP. 1 - 30,
M. Cary. A constitutional Inscription from Cyrene, JHS vol.
XLVIII, 1928, PP. 222 - 238, P. 222 Nos. 1 - 4, G. Oliverio,
Documenti Di Cirene Antica, Riv. di Filologia Classica Anno
VI.Fasc. 2 -3, 1928, PP. 183 - 222
S. Reinach op. cit. P. 2, M. Cary op. cit. P. 222
                                                              -00
                                                              ۳٥ ــ
cf. A.H.M. Jones, op. cit. P. 357 ff. M. Cary P. 223
                     ٥٧ ــراجع المواد ، الثانية ، والثامنة ، والتاسعة عشرة .
M. Cary op. cit. P. 224
                                                              -09
S. Reinach, P. 2
                                                              ٠٢.
A.H.M. Jones, op. cit. N. 9 P. 485
M. Cary op. cit. P. 222
                                           ٢٢ - راجع حاشية ٢٠ .
                                                              -75
S. Reinach op. cit. P. 2
                                                              -78
M. Cary, op. cit. P. 224
                                                              _ 70
idem
                                                              -77
idem
                                                              - 77
idem
                                                              -7\lambda
idem, P. 226
idem
                                                              -79
idem, P. 230
                                                              - Y•
idem, P. 231
                                                              - ٧1
                                                              - 77
idem, P. 223 N. 86, F. Chamoux, op. cit. P. 214 N. 8
M. Cary op. cit. P. 223
                                                              - ٧٣
M. Cary op. cit. P. 224, A.H.M. Jones, The Greek City From - Y
Alexander to Justinian, Oxford, 1940, P. 104
                                                              - 40
M. Cary, op. cit.
idem P. 235
                                                              - Y7
idem P. 228
                                                              - YY
                                                              - YA
M. Cary, op. cit. P. 238
                       ٧٩ ـ راجع ابراهيم نصحي ، المرجع السابق ص ٥٦ .
M. Cary, op. cit. P. 222, 223 Nos. 12, 13.
```

A.H.M. Jones The Cities, P. 357 S. Reinarch, op. cit. P. 10 ff., Jouguet. Macedonian Imper--A. ialism. London 1928 P. 192 M. Cary, op. cit. P. 222 ٨٢ ــ ابراهيم نصحي ، المرجع السابق ح ١ ص ص ٧٨ ، ٧٩ . M. Cary. A History of the Greek World (323 - 146 B.C.), 2nd ed. Lond. 1959 PP. 27, 31. E.S.G. Robinson, Catalogue of the Greek Coins of Cyrenaica - AT (B.M.C.), London, 1927, PP. lxxxiii - lxxxvii, A.H.M. Jones op. cit. P. 358 ٨٨ - ابراهيم نصحى ، المرجع السابق ح ١ ص ١١٤ وما يليها . A.H.M. Jones op. cit. P. 358 ٨٠ داجع حاشية ٧ وحاشية ٨٠ . E.S.G. Robinson, op. cit. P. CXXIV ff., A.H.M. Jones op. cit. - A7 P. 359. idem, P. 359 ٨٨ \_ الحاشبة السابقة . P. Jouguet op. cit. P. 192 A. Wace, op. cit. P. 12 A.H.M. Jones, op. cit. PP. 359 & 485 N. 11 R.G. Goodchild, The decline of Cyrene and the rise of - 17 Ptolemais: Two new inscriptions, Quaderni di Archeologia della Libia N. 4, 1961, PP. 83 - 95 P. 85 ff. ٩٣\_راجع حاشية ٨٦٠ S.E.G. IX. 7 انظر ترجمة هذه الوثيقة ، عبد اللطيف احمد على ، مصر والأمبراطورية الرومانية في ضوء الأوراق البردية ، القاهرة ١٩٦٠ ص ١٠٠٠ ه ٩ ـ راجع حاشية ١٠ ، ذكر شيشرون في De lege agraria, ii. 50 أن أرض الماك أبيون في برقة تحولت الى Ager Publicus populi Romani; M.I. Rostovtzeff, Social and Economic History of the Hellenistic world. Oxford 1941 P. 851 Strabo, ap. Josephus, ant. XIV 115 cf. C.A.H. XI, P. 670 ff. - 1 M.I. Rostovtzeff, Social and Economic History of the Roman- \ Empire, 2nd ed. Oxford. 1957 P. 310, G.A.H. IX, P. 671 ٩٨ ــ عن هذه القرارات والدراسات المتعلقة بها . انظر قائمة المراجع في ٠ F. De Visscher, Les Edits D'Auguste Decouvertes a Cyréne, Osnabrück, 1965, P. 13 ff., S.E.G. IX. 8,

| Civilisation, Vol. II, New-99                                  |  |
|----------------------------------------------------------------|--|
|                                                                |  |
| 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +                            |  |
| -1.٢                                                           |  |
| -1.5                                                           |  |
| ١٠٤ _ عن هذه الآراء راجع .                                     |  |
|                                                                |  |
| -1.0                                                           |  |
| -1.7                                                           |  |
| n Roman Cyrene JRS vol.                                        |  |
| XLIX, 1959, Parts 1, II, PP. 95 - 101, P. 97 ff. C.A.H. IX, P. |  |
|                                                                |  |
|                                                                |  |



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

اليصود في برقت. في العصرين الحييلينستي والروماني



## اليهود في بدقية

ذكر المؤرخ يوسف أن «بطلميوس أرسل فريقا من اليهود الى مدينة قورينى (شحات) ليستقروا بها، ذلك لأنه كان مهتما بتشديد قبضته على هذه المدينة ومدن ليبيا (برقة) الأخرى» ، ونقل هذا المؤرخ أيضا عن استرابون قوله «أن اليهود على عهده (أى على عهد الامبراطور أغسطس) كانوا قد وجدوا طريقهم الى كل مدينة ، ومن العسير ألا تجد فى أى مكان من العالم المعمور موطنا لهذا الشعب الذى كان يشعر بقوته ، وقد حدث أن قورينى التى كان يحكمها نفس حكام مصر (البطالمة) قلدت هذا ، فى مواطن كثيرة ، وخاصة فى يحكمها نفس حكام مصر (البطالمة) قلدت هذا ، فى مواطن كثيرة ، وخاصة فى على شرائعها »٢ ،

ويعنى قول يوسف أن اليهود أخذوا يتوافدون على برقة بعد عام ٢٣٣ ق٠٩٠ عندما أتيت الفرصة لبطلميوس ، وكان لايزال واليا على مصر من قبل أسرة الاسكندر ولم يصبح بعد ملكا عليها ، للتدخل فى شئون قورينى ، مستغلا الصراع بين أحزابها ، وتمكن من بسط سيطرته عليها ، ويفهم أيضا من قول يوسف أن العناصر اليهودية الأولى فى برقة كانت ذات صبغة عسكرية ، وقياسا على ما حدث بمصر يرجح أن غالبية الجند اليهود كانوا من الأسرى الذين أتى بهم بطلميوس نتيجة لغزواته المتكررة ، لأرض فلسطين ، ولم يحل وضعهم كأسرى دون استخدام عدد كبير منهم جندا فى الحاميات ، وجريا على سياسة البطالمة فى تشجيع توطن العناصر الأجنبية ومن بينها اليهود ، يغلب على الظن أن طائفة من أحرار اليهود وجدت فى برقة البيئة الصالحة لاستقرارها وبدأت تهاجر اليها من مصر ، لأن قورينى على — حد قول استرابون — بلد

مجاور لمصر أو بالأحرى كان تابعا لها • ويبدو كذلك أن بعض اليهود فى أرض يهوذا بفلسطين المتمسكين بحرفية الشريعة ، لجأوا الى برقة وانضموا الى يهودها ابان تلك الفترة التى تعرضوا فيها لمحنة قاسية عندما أراد أنطيوخوس أن يحملهم على التأغرق ٢ •

وتؤكد الشواهد الأثرية ما ذهب اليه استرابون من تشجيع البطالمـــة لانتشار جماعات اليهود المنظمة في برقة . وتنهض هذه الشواهد دليلا واضحا على وجود يهود في بطوليميس (طلميثة) منذ عصر البطالمة ، اذ عثرت بعثة المعهد الشرقى بجامعة شيكاغو على عملة برونزية يهودية من ذات ربع الشاقل من ذلك النوع الذي أصدره في يهوذا سيمون المكابي (١٣٩ ــ ١٣٥ ق ٠ م٠)٠٠ وتقدم مقابر مدينة أرسنوي (توكره) دليلا على وجود اليهود في هذه المدينة في العصر البطلمي ، ولو أن هذه المقابر من العصر الروماني ٩٠ ذلك أن اسم بطلميوس ً يظهر على بعض شواهد القبور مما يوحى بأن يهود أرسنوى كانوا يحتفظون في أنفسهم بذكري طيبة لأحد ملوك البطالمة الذي مكن لأسلافهم من الاستقرار بهذه المدينة ١١ ، ويتبين أيضا من دراسة هذه الشواهد أن بعض اليهود الطاعنين في السن ولدوا في أواخر القرن الثاني ق٠م١٢٠ فاذا كانوا قد أقاموا في المدينة منذ أول نشأتهم فان هذه الحقيقة قد تعنى أن اليهود كانوا يقيمون بالمدينة منذ عصر البطالمة ، وقد يقوى من هذا الظن أن شواهد القبور مؤرخة بالشهور المصرية . وهذا في حد ذاته دليل على بقاء التقاليد البطلمية ممثلة في طريقة التأريخ لدى أهل أرسنوي ١٣ . وكنا نتوقع أن نظفر بأدلة أثرية على وجود اليهود في قوريني حتى تعزز المصادر الأدبية • ولكننا حتى الآن مضطرون الى الاعتماد على تلك المصادر ، اذ لم تنضمن نقوش المدينة من العصر البطلمي ، على كثرتها ، اشارة الى اليهود أو الى بيعهم أو أحداث تتصل بهم ٠

وفيما عدا ذلك لانظفر بأدلة أخرى على وجود يهود فى بقية مدن برقة • فهل يعنى هذا أن اقامة اليهود فى العصر البطلمى اقتصــرت على قورينى وبطوليميس وأرسنوى ? الواقع اننا نملك الأدلة على قيام جالية قوية لهم فى

برينيكي (= بنغازي) في أوائل العصر الروماني ١٤ ، ومن المرجح جدا أن جالية يهود برينيكي في العصر الروماني كانت قائمة أيضًا في العصر البطلمي • ولماكان يوسف قد أوضح أن الهدف الأول لاحضار اليهود الى برقة كان لتمكين بطلميوس من السيطرة على قوريني ومدن برقة الاغريقية الأخرى فان بعض المؤرخين يتوقع أن تسفر أعمال التنقيب مستقبلا عن ظهور أدلة تؤكد وجود جاليات عسكرية يهودية في مناطق كثيرة على ساحل برقة °١ ، والي جانب ذلك من المعروف أن البطالمة كانوا يقطعون جندهم المرتزقة اقطاعات من الأرض الزراعية في ريف مصر١٦ ، ومن المرجح أنهم فعلوا نفس الشيء بالنسبة لجندهم المرتزقة ، ومن بينهم اليهود في ريَّف برقة • والمعروف أن برقة على عهد البطالمة كانت، بصفة عامة، بلدا يضم عددا قليلامن المدن، وعددا كبيرا من القرى ١٧٠٠ وكان من الطبيعي أنه كانت تقيم في هذه القرى طبقة من المزارعين الذين كانوا يقومون على زراعة أرض الملك وأرض المدن ١٨٠٠ • ومن الممكن القول أن هذه الطبقة ضمت جماعات من الجند أصحاب الاقطاعات . وهذه بدورها يدخل الحند النهود في عدادها • وإذا سلمنا بذلك ، فإن هذا يعني أن اليهود كانوا يشكلون عنصرا من عناصر السكان في القرى المنتشرة في ريف برقة ، الى جانب أنهم كانوا عنصرا من عناصر سكان المدن .

ولم تكن الجندية ، فيما يرجح ، هى العمل الوحيد الذى نشط اليه اليهود فى برقة ، بل انه من المحتمل أن يكون نشاطهم قد امتد الى العمل فى خدمة الحكومة ، ذلك لأن برقة كانت فى معظم فترات العصر الهيلينستى جزءا من امبراطورية البطالمة ، ومن الطبيعى أن تكون الادارة الحكومية فيها قد سارت تقريبا على نسق مثيلتها فى مصر ، وكان لليهود فى تلك الادارة نصيب وافر ، وتدل البرديات والأستراكا على كثرة عدد اليهود الذين شغلوا وظائف حكومية ، وخاصة فى الادارة المالية ، لذلك لا يستبعد أن تكون الادارة الحكومية فى برقة قد عملت على توظيف اليهود فى بعض الوظائف الحكومية وبنوع خاص تلك المتصلة بالاحتكارات الملكية وجباية الضرائب وادارة الأراضى الملكية ومساعدة الأويكونوموس الذى كان يرأس الجهاز المالى

وخاصة فى الموانى ذات النشاط التجارى مثل ميناء بطوليميس التى تدين بوجودها للبطالمة ٢٠ م

والى جانب العمل فى خدمة الحكومة ، كانت مجالات النشاط الاقتصادى الحر غير الحكومى كثيرة ومتنوعة ، اذ أتيحت للمدن البرقاوية فرص كثيرة للازدهار والرخاء ، فأفادت من اتجاه البطالمة نحو تنشيط التجارة فى المراطوريتهم وتنمية مواردها الاقتصادية ، وواضح أن العاملين فى التجارة وشحن السفن وتفريغها ونقل السلع وأصحاب المخازن التجارية وربابنسة السفن كانوا من أبرز عناصر السكان فى المدن الساحلية مثل بطوليميس ٢٠، وفى مثل هذه المدن التي تزخر بهذا النشاط ، كانت تنشأ عادة طائفة المرابين الذين يقرضون الأموال للتجار والعاملين فى التجارة البحرية ، ومن السهل علينا فى ضوء دراسة نشاط اليهود فى الاسكندرية ٢٢ ، تصور أنه كان منهم التجار وأصحاب السفن والمرابون فى مدن برقة ولعل الذى ساعد اليهود على أن يحرزوا هذا النجاح فى هذا المجال انما كان اتقانهم للغة الاغريقية ، التي اصطنعوها واتخذوها لسانا لهم حتى فى المسائل المتصلة بالعبادة والعقيدة ، وتزييهم بالزى الاغريقى وحرصهم بصفة عامة على ألا يبدوا عنصرا غريبا من سكان المدن ٢٠ المدن ١٠٠٠٠٠٠

أما فى ريف برقة ، حيث الحياة الاقتصادية تكاد أن تكون مركزة فى الزراعة والرعى والمهن الزراعية المتصلة بهما ، فقد كان فى وسع اليهود ، وهم على جانب كبير من الخبرة فى مثل هذه الأمور ، الأخذ بنصيب منها سواء كانوا جندا من أصحاب الاقطاعات أو كمستأجرين للأرض أو أجراء يعملون فيها •

وهكذا كان فى استطاعة اليهود العمل فى شتى مجالات النشاط الحكومى والحر • وماكانوا ليفلتوا الفرص التى أتيحت لهم بفضل الحماية التى وفرها لهم البطالمة كما حدث بالنسبة لبنى جلدتهم فى مصر •

ويتصل بدراسة نشاط اليهود وحياتهم الاقتصادية دراسة أوضاعهم القانونية على عهد البطالمة • ويسترعى النظر ما ذكره استرابون من أن قوريني

في ذلك العصر شجعت انتشار جماعات اليهود المنظمة التي كانت تحافظ على شرائعها • ولكن مصادرنا لا تفصح عن طبيعة تنظيم هذه الجماعات في العصر البطلمي • ومن المعروف أن البطالمة سمحوا ليهود الاسكندرية بأن ينتظموا في جالية أو جمعية قومية politeuma ، وقد ابتكر البطالمة نظام الجالية لارضاء جموع الأجانب غير المواطنين في مدن مصر الاغريقية والعناصر الاجنبية الأخرى التي لم يكن لهاحظ المشاركة في مواطنة المدن ، وفي نطاق هذه الجالية كانت هذه العناصر تستطيع مباشرة حياتها الخاصة بحرية تامة لأن الدولة اعترفت لها بشخصيتها القانونية من حيث استطاعتها تصريف شئونها وحقها في التملك وادارة أملاكها ٢٠ وكان لجالية يهود الاسكندرية هذه الامتيازات التي تبدو ممثلة بوضوح في تمتعهم بالاستقلال القضائي اذ كان لهم الحق فى تطبيق شريعتهم فى المسائل المتصلة بالأحوال الشخصية والسماح للقائمين على أمر الجالية بتحصيل الضرائب التي حددتها تعاليم التوراة من اليهود، وارسا لما يتجمع منها في خزانة الجالية ، مع ما يقدمه بعض أفرادها من أموال ومعادن نفيسة ، الى هيكل أورشليم٢٦٠ هذا فضلا عن السماح لهم باقامة البيع ٢٧ • وقياسا على ذلك فانه من المرجح أن يكون البطالمة قد اعترفوا ليهود قوريني وغيرها من مدن برقة بمثل هذا الوضع وسمحوا لهم بتشكيل الجاليات، ويدعم هذا القول أن نقشين من برينيكي ٢٨ من أوائل العصر الروماني يتحدثان عن جالية لليهود في المدينة لها أراكنة يصدرون القرارات ويذيعونها باسمها . وفى ضوء هذين النقشين يكون من المرجح أنه قد قامت لليهود في العصر البطلمي أيضًا مثل هذه الجالية أو بالأحرى ان وجود هذه الجالية هــو استمرار لوضع كان قائما في العصر البطلمي • ويفهم من نقوش أخرى٢٩ ، من نفس المدينة أنَّه كانت لليهود في عصر الامبراطور نيرون بيعة • وقد تعني هذه الحقيقة أن الرومان أبقوا على امتيازات دينية كانت لليهود في العصر البطلمي •

ويتبين مما سبق أن يهود برقة ، مثل يهود مصر ، حظوا فى ظل حكم البطالمة ، بامتيازات تمثلث فى منحهم الحق فى تشكيل جاليات يتمتعون فيها

بحظ من الاستقلال الذاتي ومزاولة شعائر دينهم في بيعهم • وكان كل ذلك في حماية الدولة وبدون ما تدخل من جيرانهم •

ونخلص من هذا الى القول بأن البطالمة حددوا الوضع القانونى لليهود فى البناء السياسى للمدن البرقاوية على نحو ما فعلوا بالنسبة ليهود الاسكندرية وللم يرفعوهم الى مرتبة مواطنى المدن الاغريقية تلك" ، بل قصروا امتيازاتهم على حقهم فى تشكيل الجاليات وانشاء البيع و وجدير بالذكر أن الدستور الذى وضع لقورينى على عهد البطالمة جاء خلوا من أى اشارة الى اليهود بالرغم من اهتمامه الواضح بتحديد هيئة مواطنى المدينة والذين يسمح لهم بالانضمام اليهاا والملاحظ كذلك أن المؤرخ اليهودى يوسف وقد أجهد نفسه فى اثبات حق مواطنة الاسكندرية ليهودها فى العصر البطلمي من وضع اليهود فى قورينى وغيرها من مدن برقة و

واذا كان اليهود قد وفقوا على هذا النحو الى تكوين مجتمع خاص بهم فهل يعنى ذلك أنهم تباعدوا عن حياة المجتمعات الاغريقية فى المدن البرقاوية ? وهل استطاعوا أن يتمسكوا بتعاليم دينهم وحرفية شريعتهم فعصمهم ذلك من أن تجرفهم مباهج الحياة الاغريقية الوثنية ? وهل أعرضوا عن التردد على مسارح قوريني وبرينيكي وبطوليميس وحماماتها ? وهل حرموا أنفسهم من التزود بالثقافة الاغريقية والمشاركة فى المباريات الرياضية فى الجومنازيوم ?

الواقع أن مصادرنا عن اليهود فى برقة فى العصر البطلمى لاتكاد تساعد على الاجابة على هذه الأسئلة ، ولكن قد تعينناعلى تفهم حياة اليهود الاجتماعية ، دراسة حياتهم تلك فى ضوء ما نعرفه من يهود العالم الهيلينستى بصفة عامة ، ويهود الاسكندرية بصفة خاصة ، المعروف لنا أنه لم يكن هناك ما يمنع اليهود من الأخذ بأسباب الحضارة الهيلينستية ، ومظهر ذلك هو اصطناعهم للغة الاغريقية ونقلهم التوراة اليها بعد أن تبين لزعماء جالية الاسكندرية أنه قد أصبح من المتعذر على عامة اليهود قراءة التوراة فى لغتها الأصلية ، والمعروف أيضا أن يهود الاسكندرية أسهموا فى الأدبالاسكندرى

وخلفوا تراثا أدبيا يتضح فيه تقليدهم النماذج الاغريقية من حيث صيغتها وصورها ، حتى أن القارىء لها لايكاد يحس أنه بصدد أدب يهودى الا من حيث أنه كان يتناول مواضيع متصلة بحياة اليهود وتاريخهم ومساجلاتهم الأدبية والفلسفية مع بعض فلاسفة الاغريق ومفكريهم ، وما كان فى استطاعة اليهود تحقيق هذا التعمق الواضح لو لم يكونوا قد ألموا الماما كافيا بالعناصر الإساسية للثقافة الاغريقية ألا ولما كانت قورينى مركزا من مراكز النشاط الفكرى فى العصر الهيلينستى ، فانه ليس من المستبعد أن يهودها أقبلوا على مجاراة جيرانهم الاغريق فى مجالات الفكر المختلفة ، وقد برز من بين يهود قورينى بالفعل مفكر يدعى ياسون عاش على الأرجح حوالى منتصف القرن الثانى ق٠م، وقد وضع مؤلفا باللغة الاغريقية فى خمسة أجزاء عن تاريخ اليهود ، وقد وضع سفر المكابيين الثانى أن هذا الكتاب مستخرج من اليهود ، وينتمى هذا المؤلف على أى حال الى نتاج المدرسة التاريخية فى العصر الهيلينستى "٠٠٠

والى جانب اصطناع اليهود للغة الاغريقية ، يغلب على الظن أنهم أطلقوا على أبنائهم أسماء عبرية بعد ترجمتها الى اللغة الاغريقية أو أسماء اغريقية صريحة أو أسماء تحتمل الصفتين اليهودية والاغريقية معا أو أسماء وثنية أو أسماء يدخل فى تركيبها اسم الرب ، وذلك قياسا على ما فعلوه فى مصر ٢٦٠ وللأسف لم يعثر على أسماء ليهود فى برقة من العصر البطلمي ولكن سنجد هذه الظاهرة واضحة تماما فى أسماء يهود قوريني وأبوللونيا وتوكره وبرينيكي فى العصر الروماني ٢٧٠ فضلا عن ذلك من المرجح أن بعض اليهود فى مدن برقة على الأقل تزيوا بزى الاغريق و بذلك اكتمل لهم المظهر الاغريقي الذي ساعدهم على الاندماج فى حياة المدن الاغريقية دون أن يلفتوا نظر جيرانهم الاغريت أنهم غرباء عن مجتمعهم عنصرا ولغة ودينا . وفى الوقت نفسه تمكنوا بفضل بيعهم وجالياتهم من المحافظة على وجودهم وكيانهم الحاص بهم وبذلك كان اليهود هم الذين يحددون المدى الذي يستطيعون الذهاب اليه فى احتكاكهم بالمجتمع الاغريقي، يحددون المدى الذي يستطيعون الذهاب اليه فى احتكاكهم بالمجتمع الاغريقي، ولكن ليس معنى هذا ، أن كل اليهود اتجهوا هذا الاتجاه و ولابد أن تتوقع

أن طائفة من يهود برقة تمسكت بحرفية الشريعة ورفضت أن تتقرب من المجتمع الاغريقي أكثر من اللازم. وقد تعرض اليهود في أورشليم لتجربة قاسية عندما أراد أنطيوخوس الرابع (١٧٥ – ١٦٤ق.م.) أن يحملهم على التأغرق ، وقد استجاب الكثيرون لمحاولات هذا الملك وبالغوا في ذلك حتى أنهم التمسوا منه السماح لهم بانشاء جومنازيوم خاص بهم ٢٨٠. وقاوم اليهود المتعصبون لشريعتهم هذا الاتجاه جهد طاقتهم . ولقى أونياس الثالث الحبر الأعظم لأورشليم مصرعه وآثر ابنه أونياس الرابع أن يفر من هذه الفتنة مع أتباعه الى مصر ، حيث رحب بهم ملكها بطلميوس السادس فيلومتور (١٨١ – ١٨٥ق. م) وسمح لهم باقامة معبد على نسق هيكل أورشليم في مدينة ليو تتوبوليس ٣٠ وقد هاجر نفر من الفارسيين في نفس هذا الوقت الى قوريني ، ليقيموا بين يهودها وربما كانوا قد ارتبطوا ارتباطا دينيا بمعبد أونياس في مصر ٢٠ ولعل البطالمة رحبوا بمجيء هؤلاء اليهود الى برقة على نحو ما فعلوا بالنسبة لأونياس وأتباعه وذلك كيدا لخصومهم السليوقيين .

ويبدو أن يهود برقة عاشوا فى ظل الحكم البطلمى فى أمن وطمأنينة اذ لم يرد فى مصادر تلك الفترة من تاريخ برقة ذكر لأى اضطراب كان اليهود طرفا فيه ، أو سببا من أسبابه ، وكنا نود أن نظفر من تلك المصادر ببيان عن حقيقة موقف هؤلاء اليهود من الملك يورجتيس الثانى (١٤٥ – ١١٦ ق٠٩٠) ، الذى كان قبل أن يتولى عرش مصر معروفا باسم بطلميوس الصغير يـوم أن كان ملكا على برقة ، وكان ينافس أخاه ملك مصر بطلميوس السادس فيلومتور ويتوق الى ارتقاء عرشها ، فما أن قتل هذا الملك فى سوريا فى أوائل عام ١٤٥ ق٠٩٠ ، حتى هرع الى الاسكندرية ، وكان يناصره أحد أحزابها ، وتصدت لمقاومته أخته وأرملة أخيه الملكة كليوباترة الثانية ، وكانت تعتمد على تأييد أرستقراطية الاسكندرية وعلى يهودها ، بل انه كان يقود جيشها قائدان يهوديان ، وقد سارع أيضا الى نجدتها أونياس الرابع ، وما أن انتصر ملك برقة حتى شن حملة انتقام على أعدائه ومن بينهم اليهود ، وذكر يوسف أنهم نعرضوا لمحنة قاسية لم ينقذهم منها فيما يبدو سوى عفو الملك عنهم

فيمن عفا عنه من خصومه بعد أن تزوج من كليوباترة و وما لبث الصراع أن تجدد بين هذه الملكة وزوجها يورجتيس وعاد اليهود الى مؤازرة الملكة و نعل لله فهل لزم يهود برقة الهدوء وركنوا الى السكينة وكتموا سخطهم على الملك لموقفه من يهود مصر ? عثر على نقش فى قورينى ك يتحدث عن شكر المدينة لقرارات العفو التى أصدرها يورجتيس الثانى ، فيما يرجح ويفهم من النقش أن المدينة وريفها كانا فى حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار اذ أهدر سكان الريف القانون و ويبدو أن بعض المستعمرين من العسكريين قد أدينوا فى هذه الاحداث وأن ثمة حربا أهلية أو أسرية قد نشبت وأدت الى تقديم المسئولين الى المحاكمة وعلى أى حال يبدو أن برقة كانت مشتركة فى أحداث مصر ولو كنا نملك المزيد من التفاصيل ، لساعد ذلك على تبين حقيقة موقف اليهود من هذه الأحداث الغامضة ، خاصة وأنه يبدو أن بعض أصحاب الاقطاعات من هذه الأحداث الغامضة ، خاصة وأنه يبدو أن بعض أصحاب الاقطاعات دليل مباشر كذلك على اشتراك يهود برقة فى الصراع الأسرى كما حدث فى مصر وليس لدينا الدليل أيضا على تعرضهم لأى اضطهاد أو على وقوع مدام بينهم وبين الاغريق أو الليبيين طوال فترة الحكم البطلمي لبرقة .

هذا ما كان من شأن اليهود في العصر البطلمي ، فماذا كانت أحوالهـــم وأوضاعهم على عهد الرومان ?

فى عام ٩٦ ق٠م٠ وبعد وفاة بطلميوس أبيون آخر ملك بطلمى على قورينى آلت مملكة برقة بموجب وصيته المعروفة الى الرومان على ولكن مجلس الشيوخ الروماني اكتفى بالاهتمام بوضع يده على الأراضى الملكية ولم يشأ أن يحد من حرية المدن الاغريقية فاعتبرها حليفة لروما ، وأطلق لها حرية تصريف شئونها فعانت هذه المدن كثيرا من الفوضى والاضطراب وأصبحت نهبا لأعمال الطغيان والاستبداد أله .

ويبدو أن جاليات اليهود كانت قد اكتسبت صفة الثبات والاستقرار وأن تكون قد دعمت بوافدين جدد من يهوذا ومن مصر . والأدلة متوفرة على استمرار وجود اليهود في المدن التي كانوا يقيمون بها في العصر السابق .

وتأتى قورينى فى مقدمة هذه المدن ، اذ عثرت بعثة جامعة مانشستر أثناء عملها فى هذه المدينة فى الفترة ما بين عامى ١٩٥٥ و ١٩٥٧ على قطعة من العملة من ذات نصف الشاقل يعود تاريخها الى العام الثانى بعد ثورة اليهود الأولى فى أورشليم ، على عهد الامبراطور نيرون ٧٧ ــ ٨٢م٢٤ . ووردت أسماء يهودية فى نقش يتضمن قائمة بأسماء منظمة للشباب بالمدينة ٤٠٠ وقد استطاع استرابون أن يميز طائفة اليهود عن غيرها من عناصر سكان المدينة ٨٠٠ ويبدو أن بعض يهود قورينى ذهبوا الى أورشليم واستقروا بها وأنشأوا لأنفسهم بعه هناك ١٩٠٠

وفى بطوليميس ، عثرت بعثة المعهد الشرقى بجامعة شيكاغو مؤخرا على شاهد قبر نقش عليه اسم ، اذا قرى على أنه سارا " ، فهذا يعنى أننا بصدد وجود أسر يهودية فى المدينة وأن جالية يهود المدينة التى كانت قائمة على عهد البطالمة استمرت فى العصر الرومانى . ويؤكد ذلك أحد النقوش التى يستدل منها على وجود يهود بالمدينة قبل عصر تراجان " ، وقد عسكرت بالمدينة سرية عسكرية رومانية وقت قيام يهود برقة بثورتهم الكبرى عام بالمدينة سرية عسكرية رومانية وقت قيام يهود برقة بثورتهم الكبرى عام تخريبهم لها كما فعل اليهود فى قوريني " .

وفى توكرة اهتمت بعثة جامعة مانشستر فى موسم عملها فى عام ١٩٥٦ م، بالمحجر الخامس عشر من محاجر توكرة والواقع الى الشرق قليلا من القلعة ، ويضم هذا المحجر خمسة وأربعين قبرا تحمل شواهدها أسماء ليهود. وتؤرخ المقبرة بالفترة الواقعة بين عام ٣١ق.م وعام ٣٨٩٥٥. وقد أسلفنا أن ظهرو اسم بطلميوس بين أسماء أفراد جالية المدينة يرجح أن هذه الجالية كانت قائمة منذ عصر البطالمة . واذا كانت بعثة جامعة مانشستر قد اهتمت بهذا المحجر الا أن حفريات عام ١٩٥٤ كشفت عن محجر آخر الى الغرب من توكرة بالقرب من ساحل البحر وعن مقابر لم يعثر فيها الا على مصباح نقشت عليه بالقرب من ساحل البحر وعن مقابر لم يعثر فيها الا على مصباح نقشت عليه صورة الشمعدان ذى الأفرع السبعة المعروف عند اليهود أم، وقد وجدت أسماء أخرى على شواهد القبور فى بعض محاجر المدينة الأخرى من .

وتضيف مصادر العصر الروماني الأدلة على وجود يهود في أبوللونيا (سوسه)٥ وفي برينيكي • وقد أمدتنا نقوش من هذه المدينة بدليل على أنه كان لليهود بها جالية٧٠٠ وأنه كانت لهم بيعة٨٠٠ وفي أقصى الغرب من برقة يذكر بروكوبيوس أن اليهود قد عاشوا بالقرب من بوريوم على خليج سرت ( ويحتل موقع بوريوم رأس بوقرادة على مسافة ١٢ كم الى الشمال الشرقى من مرسى بريقة) وذلك منذ عصور متقدمة ، وأنه كان لهم معبد هناك ينزلونه من أنفسهم منزل القداسة ، وأنهم زعمواأن النبي سليمان هو الذي شيده ، ويذكر هذا المؤرخ أيضا أن جستنيان حول هذه الجالية الى المسيحية كما حول معبدهم الى كنيسة ٥٠ ومما يؤكد وجود جالية يهودية في منطقة خليج سرت في العصر الروماني وجود محطة تحمل اسم Iseina locus Iudaeorum Augusti وقد ذكر سلوش Slousch أن المنظمة التي نظمت للبجث عن موطن لليهود وهبي المعروفة باسم 'JTO (= Jewish Territorial Organization) والتي جاءت الى برقة عام ١٩٠٩ لبحث امكانية توطين اليهود بها، قد اكتشفت بقايامستعمرات اليهود في الدواخل وأن هذه المستعمرات قد تمكنت من الاستمرار بفضل مساعدة البربر ( ولعله يقصد الليبيين ) . ويقرر سلوش أيضًا أنه كانت لليهود مستعمرات يهودية في كل من المواقع الاستراتيجية في عين شحات ومسة ، ولملودة ، وأن البعثة عثرت أيضا على بقايا قلعــة أو حصــن يهودى ومقابر يهودية وخرائب مدن ونقوش باللغتين العبرية والاغريقية • وللأسف لم يثبت الكاتب أى تفاصيل ولم ينشر أى نصوص ، مما يجعلنا ننقل عنه هذا القول على علاته ٦١ .

وقد استمر اليهود يتابعون نشاطهم وحياتهم التى ألفوها فى العصر البطلمى وان كنا نستبعد أنهم ظلوا يعملون فى خدمة الجيش • وفيما عدا ذلك لم يكن هناك ما يحول بين اليهود والاسهام فى شتى نواحى النشاط الاقتصادى • وقد اجتذبتهم بعض المدن ، التى ازدهرت بها الحياة الاقتصادية وزاد حجم تجارتها مع مختلف أرجاء الامبراطورية مثل بطوليميس وقورينى وبرينيكى • وقد تضخمت ثروة بعض يهود المدينة الثانية • وذكر يوسف فى معرض حديثه عن فتنة أشعلها يهود قورينى عام ٧٠ م٠ أن الحاكم الرومانى ذبح من أثرياء

اليهود بالمدينة زهاء ثلاثة آلف وصادر ممتلكاتهم ١٣ وقد سجل على نقش من مدينة برينيكي أسماء عدد من اليهود الأثرياء الذين تبرعوا لترميم بيعتهم في المدينة وسجل على نقش آخر من هذه المدينة قيام أحد الاغنياء بكسوة أرضية المسرح الدائري وحوائطه مما يدل على أن أفرادا في الجالية حققوا نجاحا ملحوظا ويمكن القول أيضا أن اليهود بصفة عامة في ريف برقة استطاعوا أن يحققوا لأنفسهم نصيبا من الرخاء الاقتصادي وتملكوا مساحات من الأرض الزراعية وقطعانا من الماشية و

واذا كان اليهود في العصر البطلمي قد اطمأنوا الى الحماية التي بسطها لهم ملوك البطالمة فان الامبراطور أغسطس ، أول أباطرة روما زادهم اطمئنانا وأمنا وقد أصدر هذا الامبراطور تصريحا أعلن فيه أن يهود الامبراطورية أثبتوا ولاءهم للشعب الروماني في الحاضر وفي الماضي وبصفة خاصة عندما كان هيركانوس حبرا أعظم زمن يوليوس قيصر ولذلك فانه (أي أغسطس) قد قرر السماح لليهود بمباشرة عاداتهم طبقا لشريعة آبائهم على نحو ما كانوا يفعلون على عهد هذا الحبر ، وأن يسمح لهم بارسال أموالهم الى أورشليم ويتوعد كل من يسرق أموالهم أو كتبهم المقدسة بالجلد ، ويهدد بمصادرة ممتلكاته ،

اذن كان فى استطاعة يهود برقة فى ظل الحكم الرومانى مباشرة حياتهم الخاصة بحرية تامة وفى حماية الدولة وهذا يدفعنا الى بحث وضعهم الدستورى والقانونى فى مدن برقة فى العصر الرومانى •

وصلنا من مدينة برينيكى نقشان تضمن كل منها قرارا صادرا عن جالية politeuma اليهود ويستفاد من القرار الأول ، وهو مؤرخ بالفترة ما نين عام ٣٠ ق٠٩٠ وعام ١٠٠ م، أنه كان يرأس الجالية سبعة رؤساء (أراكنة) ويستفاد من القرار الثانى وهو مؤرخ بعام ٢٥ ق٠٩٠ أنه كان على رأس الجالية تسعة أراكنة وفي نقش ثالث تنقرأ أن عشرة أراكنة أسهموا فى ترميم بيعة اليهود بالمدينة وهذا النقش يعود الى عصر الامبراطور نيرون و

وكانت جالية يهود الاسكندرية فى عصر أغسطس تشبه جالية يهود برينيكى من حيث أنه كان يراسها أيضا أراكنة، وكان عددهم تسعة، ومعنى ذلك أننا بصدد جالية من جاليات اليهود، التى عرفتها الامبراطورية الرومانية فى الشرق الهيلينستى، وخاصة فى مدن مصر التى قامت فى بعضها جاليات منذفترة مبكرة من عصر البطالمة، وأقر الرومان وجودها عندما أبقى أغسطس على الامتيازات التى اكتسبتها جالية يهود الاسكندرية ٢٠٠٠

فاذا كان لدينا الدليل على وجود جالية لليهود فى برينيكى ومن عصر أغسطس بالذات ، فهذا وحده كاف ليجعلنا نوقن أن وجود هذه الجالية يتفق تماما مع السياسة العامة للامبراطورية الرومانية ، واذا كانت جالية برينيكى مؤسسة على نسق جالية الاسكندرية ، فانها كانت تتمتع بعدد من الامتيازات ، لعل أهمها كان حقهم فى تطبيق أحكام شريعتهم واصدار قرارات يسمح باذاعتها ونشرها وذلك فى المسرح الدائرى ، أى فى أبرز مكان فى المدينة ، ولما كان أحد النقوش السابق ذكرها يشير الى بيعة لليهود، فهذا دليل على احترام الادارة الرومانية لحريتهم الدينية ، فاذا كان لليهود جالية فى برينيكى فان ذلك لا يعنى أن هذا الامتياز كان مقصورا على هذه الجالية فحسب بل من الأرجح بنه قامت لهم جاليات أخرى مماثلة فى مدن برقة ، وان كان ينقصنا الدليل على قيامها ،

وبذلك يكون اليهود قد نجحوا فى تشكيل تنظيم خاص بهم فماذا كان وضعهم بالنسبة للبناء السياسي للمدن ?

ذكر استرابون ١٨ أن سكان قورينى على عهد أغسطس كانوا موزعين بين أربع طبقات ؛ الطبقة الأولى وتشمل مواطنى المدينة من الاغريق ، والطبقة الثانية وتضم المزارعين georgoi والطبقة الثالثة وتضم الأجانب المقيمين فى المدينة metoikoi ، والطبقة الرابعة وتضم اليهود ٠

وواضح هنا أن استرابون قد أدرك أن اليهودكانوا طائفة متميزة عن

بقية سكان المدينة ، وأنه كان حريصا على أن يفصل بين طبقة اليهود وطبقة المواطنين من ناحية ، وعلى أن يفصل بينهم وبين الأجانب من ناحية ثانية ٠

ونود أن تتبين مكانتهم فى القرارات ١٩٥١ التى أصدرها الامبراطور أغسطس لمدينة قورينى • تعتبر القرارات الأربعة الأولى على قدر كبير من الأهمية لأنها تتعلق أساسا بالتنظيم القانونى والقضائى للولاية ووضع الاغريق الذين منحوا حديثا حقوق المواطنة الرومانية وقد أثارت القرارات مسألة هامة هى العلاقة بين الادارة الرومانية والاغريق •

وقد سبق أن ناقشنا هذه القرارات فى المقال السابق ، وتساءلنا من هم الاغريق ، وقلنا أن قنجر يعتبر أن الاغريق هم أؤلئك الذين كان فى امكانهم البرهنة على اتنمائهم اما الى مدن اغريقية أو الى تنظيمات اغريقية مثل منظمات الشباب والجومنازيوم ، وهذه التنظيمات كانت مقصورة على الاغريق دون غيرهم من بقية عناصر السكان ، ويقابل الاغريق بالضرورة الشعب الليبى ، بالرغم من الزيجات المتكررة التى تمت بين الاغريق والليبيين ، ويقابل الاغريق أيضا العنصر اليهودى الذى زاد عدده كما يفهم من استرابون وأصبح يشكل تنظيما قوميا خاصا ، وقد لقيت هذه النظرية قبولا من معظم الدارسين لأنها بنيت على أساس بعض الملابسات المتشابهة مع مثيلاتها فى مصر ، حيث كانت الفوارق القانونية واضحة بين طبقة الاغريق وطبقة المصريين ،

وعلى العكس من هذه النظرية ، نظرية أخرى قال بها ديساو Dessau وملخصها أن الرومان أدخلوا فى عداد الاغريق كل سكان برقة بدون تمييز على الاطلاق بين جنس وجنس باعتبار أن برقة قد تأغرقت تأغرقا تاما وعميقا وأصبح يقال لكل واحد من سكانها أنه اغريقى ينتسب الى الهيلينية وبذلك يدخل هذا المؤرخ الليبيين واليهود فى عداد الاغريق الذين تنطبق عليهم قرارات أغسطس لأنه ليس من المعقول أن يستبعد عنصر هام من عناصر السكان مثل عنصر اليهود من مزايا هذه القرارات وقد بنى ديساو نظريته على أساس ما حدث فى مناطق معينة من آسيا الصغرى حيث كان اسم الاغريق فى عصر أغسطس يطلق على كل السكان ٢٠٠

ولكن اذا أعملنا النظر في القرارت بدا واضحا أنها تجاهلت تجاهلا تاما وجود أي شعب آخر غير الاغريق والرومان ، ولم تتضمن هذه القرارات أى اشارة الى امتيازات منحت لليبين أو اليهود أسوة بالاغريق • ونكرر أن استرابون قد فطن الى أن التفرقة كانت واضحة تماما بين الاغريق واليهود بعد أن آلت برقة الى الرومان ، وكانت أقوى بكثير مما كانت عليه في آسيا الصغرى • فضلا على أنه لم يكن من حق اليهود التمتع بحقوق المواطنة ، وذلك قياسا على وضعهم الدستوري في الاسكندرية ، وأكثر من ذلك فان بهود بربنيكي كانوا يشكلون الجالية التي تحدثنا عنها والتي كان لها كافة الامتيازات التي سمحت بها الادارة الرومانية لجاليات اليهود في مصر وخاصة جالية الاسكندرية . ولما كان أول نقش يشير الى جالية يهود برينيكي موضع خلاف ، اذ يؤرخ بالفترة الواقعة بين عام ٣٠ ق٠م٠ وعام ١٠٠ م٠ ، فانَّ دساو استغل هذا الخلاف وفضل الأخذ بالتاريخ الأقدم ليقول أن التفرقة العنصرية بين الاغريق واليهود كانت قد محيت في فترة صدور القرارات التي تؤرخ بعام ٧ ــ ٦ ق٠م٠٧١ ، ولكن هذا الرأى لا يلقى قبولا ، لأن الأدلة واضحة على وجود أراكنة وبيعة لليهود في زمن الامبراطور نيرون ، ومن ناحية أخرى كان من غير المعقول ألا تكون الادارة الرومانية الواعية قد فطنت للفوارق الواضحة بين الاغريق واليهود والليبيين والاكانت تجهل طبيعة الاطار السياسي للمدن الاغريقية •

والغريب أن يوسف وهو الحريص على اثبات صفة المواطنة ليهسود الاسكندرية ويهود أنطاكية قال ان اليهود فى الاسكندرية اسكندريون ، واليهود فى أنطاكية أنطاكيون ، لم يحاول أن يصف يهود قورينى بأنهم قورينائيين ، بل أنه نقل عن استرابون أن يهود قورينى على عهد أغسطس كانوا يكونون طبقة منفصلة تماما عن بقية طبقات سكان المدينة ، فلو أن يوسف كانت لديه أقل بادرة شك فى قول استرابون أو كان يعلم أن يهود قورينى تمتعوا بحقوق المواطنة على عهد البطالمة أو عهد الرومان ، لما نقل عن استرابون وبدا مسلما بأقواله على هذا النحو ، دون ما محاولة منه لتفسيرها أو على

الاقل ليظهر خطأه وليسوق الحجج ليقحم اليهود على طبقة مواطنى قورينى وقد أسلفنا أن البطالمة قد ساروا فى حكمهم لقورينى وغيرها من مدن برقة على نفس النهج الذى ساروا عليه فى مصر وان عدم منحهم حق المواطنة فى قورينى وغيرها من مدن برقة يدعم وجهة النظر القائلة أن يهود الاسكندرية لم يكونوا مواطنين لها وبالتالى لم يكن ليهود أنطاكية شرف الفوز بمواطنتها و

وقد يثار أمام هذا الرأى اعتراض مؤداه أنه ليس هناك مجال للمقارنة بين الاسكندرية وقوريني، لأن المدينة الاخيرةأعرق فى اغريقيتها وأقدم من الاسكندرية، وأن بناء المدينة السياسي كانقداستكمل شكله النهائي طوال ثلاثة قرون تقريبا قبل مجيىءالبطالمة بحيثأصبح من المتعذر ادماج اليهو دفى قبائلها ومنحهم حقوق المواطنة في حين أن الاسكندرية مدينة حديثة الانشاء ، وقد وفد اليها اليهود ليعيشوا فيها جنبا الى جنب مع الاغريق منذ أول انشاء المدينة • ولكن في رأينا أنه ليس من المعقول أن يكيل البطالمة لليهود بكيلين فيعترفون لهم بحقوق المواطنة في الاسكندرية ، ويرفضون أن يسلموا بهذا الحق في قوريني أو أي مدينة أخرى من مدن برقة • لذلك كان من الطبيعي أنه عندما آل حكم برقة الى روما ألا يحدث أي تغيير في الأوضاع القانونية لليهود • وجاءت قرارات أغسطس ، فلم تخصهم بأى امتياز ، وفي ضوء معرفتنا بسياسة أغسطس العامة في مصر وازاء الأسكندرية بالذات، نستطيع أن نطمئن الى أنه لم يخص اليهودبأي امتيازات ترفعهم الى مرتبة المواطنين الاغريق . ونضيف أن أغسطس أصدر قراراته استجابة لشكوى الاغريق وتظلمهم من التفرقة في المعاملة بينهم وبين الرومان ، وميل الادارة الرومانية لمحاباتهم • فاعترف فى قراراته تلك للاغريق بحقهم في المساواة التامة مع الرومان أمام القانون ومنحهم حق الاستئناف أمام مجلس الشبيوخ من الأحكام في بعض القضايا المعينة ، وامعانا منه في التزام قواعد العدالة والمساواة فرض على المواطنين الرومان المقيمين في قوريني دفع الضرائب المحلية ٧٢ .

وقد وردت فى النقش المتعلق بترميم بيعة برينيكى عبارة (te synagoge وقد وردت فى النقش المتعلق برينيكى ton en Berenikide Ioudaion)

ولم يذكر فى العبارة اليهود البرينيكيين • وهذا يؤيد ما ذهبنا اليه من أن يهود برينيكي لم يكونوا مواطنين لها •

ومما يستلف النظر أن أحد يهود برينيكى كان اسمه ديكيموس فالبريوس ديونيسيوس Pecimus Valerius Dionysius اراكنة الجالية كان يحمل اسمماركوس ليليوس أوناسيون Marcus Lelius أراكنة الجالية كان يحمل اسمماركوس ليليوس أوناسيون Onasion وبم وربما يكون هذان اليهوديان قد اكتسبا الحقوق الرومانية بعد عتقهما من الرق و ذلك لأن العتق من الرق كان أحد وسائل الحصول على تلك الحقوق و والمعروف أن اليهود المتأغرقين الذين منحوا الحقوق الرومانية باذن خاص من الامبراطور كانوا يحولون اسمهم الاغريقي أو اليهودي الي لقب أو كنية مثلما حدث في حالة المؤرخ اليهودي يوسف عندما تحول اسمه الاغريق الذين منحوا حقوق المواطنة الرومانية لم يعفوا من الالتزامات المفروضة عليهم قبل جالياتهم وذلك طبقا لقرارات أغسطس ، فان اليهود الذين منحوا حقوق المواطنة الرومانية كان عليهم أيضا الوفاء بالتزاماتهم الذين منحوا حقوق المواطنة الرومانية كان عليهم أيضا الوفاء بالتزاماتهم قبل جالياتهم "ك".

وقد تضمنت قائمة منظمة الشباب ephehoi أسماء لبعض اليهود في قوريني ٧٧ ، فهل ترتب على التحاق هؤلاء اليهود بمثل هذه المنظمة اكتسابهم لامتيازات المواطنة ? المعروف أن منظمات الشباب والجومنازيوم كانت مؤسسات يونانية صرفة • ولم يكن يسمح في مصر للمصرى بالالتحاق بأى منها ٨٧ • وقد حذر الامبراطور كلاوديوس يهود الاسكندرية بكل صراحة وبكل حزم من الاشتراك في نشاط الجومنازيوم ومبارياته ٧٩ • ومعنى ذلك أن الادارة الرومانية لم تعترف لليهود بالحق في أن يكونوا أعضاء في منظمات الشباب ، وبالتالي ليس لهم الحق في الانتساب الي هيئة المواطنين . فاذا كان بعض اليهود المتأغرقين المتحمسين للثقافة الاغريقية قد أدخلوا أبناءهم في منظمات الشباب فان ذلك لم يحدث بطريقة مشروعة ، وقد يكون تتيجة لتساهل منظمات الشباب فان ذلك لم يحدث بطريقة مشروعة ، وقد يكون تتيجة لتساهل القائمين على أمر هذه المنظمات ، ولا يمكن للاستثناء أن يكتسب صفة القاعدة •

وجملة القول أن يهود برقة عاشوا فى جالياتهم يتمتعمون بالامتيازات الكثيرة التى سمحت لهم بها السلطات الرومانية، ومن قبلها السلطات البطلمية، ولم يرقوا الى مواطنة المدن التى عاشوا بها .

بقى أن نتحدث عن جالية يهود برينيكي من واقع النقوش التي وصلتنا منها ، ويتضمن النقش الاول ٨٠ ، قرارا أصدره أراكنة جالية اليهود بالمدينة (وعدوهم سبعة) والجالية، بتكريم ديكيموسفالبريوسديو نيسيوس لأنه لم يتوان في اظهار أنه شخص يستحق التكريم ولأنه قام بكسوة أرضية المسرح الدائري وتزيين حوائطه . وقرر الأراكنة والجالية اعفاءه من كل الالتزامات العامـــة المفروضة عليه قبل الجالية وأن يقلد تاجا من ورق الزيتون في كل اجتماع عام وأن ينقش هذا القرار على لوح من رخام باروس Paros ، وأن يوضع اللوح في مكان ظاهر من المسرح الدائري ، ويلاحظ أن القرار وصف ما قام به ديكيموس هذا من أعمال التزيين في المسرح أنه هدية للجالية politeumati . وقد أثيرت مناقشة حول المسرح الدائري وعلاقة اليهود به، وهل هو مسرح المدينة العادى الذى تجرى فيه مباريات المصارعة وغيرها ? أم هو مبنى خاص لجالية اليهود ? فاذا كان المقصود به هو مسرح المدينــة فكيف يهتم به اليهود ، وهم بحكم تعاليم دينهم لا يستطيعون التردد عليه بصفة علنية وجماعية ، بحيث تحتفل به الجالية وتعطيه هذه الأهمية ويتبرع واحد من أبنائها من أجل كسوة أرضيته وتزيين حوائطه على نفقته الخاصة ﴿ وهل نستطيع أن نعتبر أن المسرح كان بمثابة المكان الذي تعقد فيه الاجتماعات العامة لكافة الهيئات ومنها اليهود ? ففي هذه الحالة كان يتعين عليهم النهوض ببعض نفقاته مادام يسمح لهم بعقد اجتماعات الجالية فيه . وعلى هذا الأساس يفسر عمل ديكيموس الكريم أنه هدية منه للجالية استحق عليها التكريم ، لأنه بهذا العمل أزاح عن كأهمل الجالية عبنًا كانت تنسوء بسه خزانتها • فاذا كان الأمر كذلك فان هذا القرار يعتبر وثيقة فريدة وشاهدا فريدا من نوعه على وجود نوع من التعاون بين الجاليات اليهودية والمدن الوثنية • وتظهر أيضا وجود علاقات وثيقة بين الوثنيين واليهود بدرجة أكبر مما

يظن . واذا اخذنا بالتفسير الثاني وهو أن المقصود بالمسرح الدائري مبني خاص بالجاليات اليهودية ، فانه في هذه الحالة يكون هذا القرار واحدا في سلسلة القرارات العادية والتي تضفي آيات التكريم على واحد من أبنائهـــا قام بتزيين مبنى خاص بالجالية على نفقته الخاصة . وكون الجالية تمتلك مسرحا خاصا لتعقد فيه اجتماعاتها ينهض دليلا على رخائها وعلو شأنها • ولكن بم يفسر تزيين الحوائط بزخارف وصور ، وشريعة موسى تحسرم الصور تحريما قاطعا ? ويرد بعض الكتاب على هذا التساؤل بأن بيعة دورا يوروبوس Doura Europos ، والتي أقامها يهود متأغرقون كانت مزينة بزخارف هندسية وصور لنباتات وحيوانات ، وكان لا يقصد بها الا الزينة . ولذلك فان جالية دورا يوروبوس كانت في القرن الثالث على قدر كبير من التحرر والانطلاق ٨٠٠ وفي رأينا أن التفسير الأول هو أقرب الى القبول لأن هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن وجود مسرح دائري خاص بجالية يهودية • ولا نسمع أيضا أن مدينة رومانية كانت تضم مسرحين ، واحد لمواطنيها والآخر لغير المواطنين ، ومن ناحية أخرى اذا قيل في أحد النصوص amphitheatron فان هذه الكلمة تتصرف فورا الى المسرح الدائري الخاص بالمدينة. ونضيف أن يهود الاسكندرية كانوا يستخدمون مسرحها لعقد اجتماعاتهم العامة .

أما القرار الثاني ١٨ فهو يؤرخ بعام ٢٥٥ ، وينص على أن أراكنة الجالية (وعددهم تسعة)، والجالية قرروا ثناء منهم على ماركوس تيتيوس سيكستوس الذي بذل كل ما في وسعه منذ وصوله الى المدينة (عدارتها ادارتها درقة خيرة ومعاملة مواطنيها معاملة طيبة، أن يلقى خطاب عتدح فيه هذا الحاكم وأن يكلل اسمه بأكاليل من ورق الزيتون في كل اجتماع عام ، وعند أول كل قمر جديد وأن ينقش القرار على لوح من المرمر يوضع في مكان بارز من المسرح الدائري . وقد صدر القرار آبان احتفال الجالية بأحد أعيادها ولكن لا نعرف ما هي الأعمال الانسانية التي قام بها هذا الحاكم الروماني واستحق معه تكريم الجالية له ، في رأى البعض أنه قد حدث صدام الروماني واستحق معه تكريم الجالية له ، في رأى البعض أنه قد حدث صدام

بين الطائفتين الاغريقية واليهودية ، وأن الحاكم الروماني وقف الى جانب الجالية اليهودية • ووقوع الصدام أمر محتمل وغير مستبعد •

وقد انتهى الينا أيضا من برينيكى نقش ثالث المعر عليه فى عام ١٩٣٩ ، فى شارع عمر المختار أثناء ارساء أساس أحد المبانى ويفهم من النقش أن طائفة من يهود المدينة قدموا فى عام ٥٥ م (أى فى العام الثانى من حكم الامبراطور نيرون) هبات مالية للاسهام فى ترميم بيعة اليهود بالمدينة وتضم قائمة المتبرعين أسماء ستة عشر رجلا وسيدتين ، ويحمل العشرة الأوائل لقب أركون والحادى عشر لقب حبر ثم أسماء لثلاثة من الرجال لا يحملون لقب معينا ولكن يبدو أنهم كانوا على درجة من الثراء تفوق ثراء الأراكنة و ذلك أن اثنين منهم تبرع كل واحد منهما بخمس وعشرين دراخمة و تبرع ثالثهم بثمانى وعشرين دراخمة

ومن هذه النقوش تتبين عدة حقائق عن جالية يهود برينيكى ، فهى تكشف عن طبيعة النظام الداخلى للجالية من ذلك أنه يرأسها عدد من الأراكنة. وهى توضح كذلك الامتيازات التى منحت لها وكان من أبرزها دون شكحقها فى عقد الاجتماعات واصدار القرارات واعلانها فى أبرز مكان فى المدينة وهو المسرح الدائرى ، وتبين أيضا أنه كان ليهودها بيعة ولهم أحبار ، ويفهم كذلك أنه كان مسموحا للجالية بتنظيم الحفلات الدينية . وكل ذلك يعنى أنه كان لليهود كل الضمانات الكافية لأن يحيوا فى نطاق جالياتهم متمتعين بحقهم كاملا فى مباشرة شعائر دينهم وادارة شئونهم الخاصة طبقا لتعاليم شرائعهم ، فهل وأنه كان فى امكانهم أن يظلوا بمعزل عن المجتمع الوثنى المحيط بهم ، فهل فعلوا ذلك حقا ?

تساعد دراسة أسماء يهود برقة على تبين حقيقة اتجاهات جالياتهم ، وتكشف النقوش التى خلفها اليهود فى قورينى وأبوللونيا وتوخيرا وبرينيكى عن أنهم اتخذوا أنماطا من الأسماء نقسمها الى ما يأتى مع ضرب بعض الأمثلة على كل نوع منها.

## أولا: أسماء يهودية:

- أ \_ عند يهود قوريني <sup>۸۵</sup> : العازار ، وايسوس ( عيسى ) ويهوذا، وبارثوباس بن بارثوبرا ٠
  - ى \_ عند يهود أبوللونيام : ايسوس (عيسى).
- ح \_ عند یهود توکرة: أریماس ، وربما کان أصله العبری هو أحیرام أو یحورام أو ارمیا۸۰ ویهوذا۸۰ ، ومارتا۸۰ ، وتوبیاس۸۰ وساباثیس ۹۰ وایسوس (عیسی )۹۱ .
- د ــ عند یهود برینیکی : یوناثاس ( یوناثـــان )۹۲ ، وماریــون۹۳ ، و بو سنف۹۶ .

ثانيا: أسماء يدخل في تركيبها اسم الرب

أ ــ عند يهود قوريني : ثيودوتس ٩٩٠ وثيودوروس ٩٦٩ .

ب ــ عند يهود توكرة : دوسيثيوس ۹۸ ودوسيثيا ۹۸ وثيودوروس ۹۹ ، وثيودورا ۱۰۰۰ .

ح ــ عند یهود برینیکی: ثیوفیلیس ودوسیثیوس۱۰۱ وثیودوتوس۱۰۲

ثالثا: أسماء يدخل في تركيبها اسم رب وثني ٠

عند يهود برينيكى: ايسيدوروس وايسيدورا وأمونيوس وهيراكليدس وزنيون ويلاحظ أن هذه أسماء لأراكنة الجالية ١٠٢٠.

## رابعا أسماء اغريقية:

أ ـــ عند يهود قوريني : أجاثوكليس١٠٤ .

ب \_ عند يهو د أبوللونيا: اسكندر"٠٠ .

ح ــ عند يهود توكرة: فيليبوس١٠٦ وأريستوقراطيس١٠٧ وبطلميوس١٠٨ وتيمارخوس١٠٩ .

د \_ عند یهود برینیکی: براتیس وکارنیداس وکارتیمشینیس وتالیارخوس ولوسانیاس وبولون وسقراط وانتیجونوس وأندروماخوس وزینون ودوریون وبطلمیوس واسکندر ۱۱۰۰

خامسا أسماء رومانية :

أ ــ يهود قوريني : يوليوس١١١ .

ب ـ عند يهود توكرة : يوليا١١٢ وجنايوس١١٣ وكاسيوس١١٤

ح ــ عند يهود بيرينيكى: ديكيموس فاليريوس ديوينسيوس وماركوس ليليوس أوناسيوس وكورنيليوس ١١٠ .

سادسا أسماء وثنية : نجد اسم سارابيون ، وهو مشتق من اسم الاله السكندرى سيراپيس ، الذي يتردد في أسهاء يهودتوكرة ١١٦ وبرينيكي ١١٧٠٠

ومما تقدم يلاحظ أن الأسماء اليهودية الصريحة ضئيلة بالنسبة للأسماء غير اليهودية ، وهذا غير مستغرب مادام الاتجاه نحو التأغرق أصبح واضحا منذ أن أقبل اليهود على الحياة في مجتمع وثنى حضارته هيلينستية ولغته اغريقية ، ولم يكن لهم فيما يبدو الخيرة في أمرهم لأن تمسكهم بتقاليدهم وأوضاعهم الاجتماعية المنبثقة عن دينهم وشريعتهم كفيل بأن يعزلهم عسن المجتمع وهذا مالا يرضونه الااذا أرادوا أن يعيشوا على هامشه ، ولذلك سرعان ما لجأوا الى تعلم لغته ونقلوا اليها توراتهم واستكملوا المظهر الاغريقي باتخاذهم الأسماء غير اليهودية التي يتقبلها المجتمع ، ليس فقط في برقة وانما في مصر وغيرها من أقطار العالم الهيلينستي ، وبعض هذه الأسماء لا يمت لليهودية بصلة وما كان ليعرف أنها ليهود لولا أنها وردت في نقوش ثابت تماما أنها يهودية ، وحتى الأسماء اليهودية الصرفة لا يكاد أبناء الجيل الحديث المتأغرق من اليهود يقبل على استعمالها الا لماما ، فهي في الغالب أسماء الآباء أو الأجداد ممن كانوا يحافظون على ربط أنفسهم بأصولهم اليهودية ، ويدا نيد أراكنة يهود برينيكي يحملان اسماء يهودية ، فضلا بيد أننا نجد اثنين فقط بين أراكنة يهود برينيكي يحملان اسماء يهودية ، فضلا بيد أننا نجد اثنين فقط بين أراكنة يهود برينيكي يحملان اسماء يهودية ، فضلا بيد أننا نجد اثنين فقط بين أراكنة يهود برينيكي يحملان اسماء يهودية ، فضلا بيد أننا نجد اثنين فقط بين أراكنة يهود برينيكي يحملان اسماء يهودية ، فضلا

عن ان أحد أحبار هذه الجالية كان يحمل اسما غير يهودى على الاطلاق وهو كارتيستينيس بن أرخياس ١١٨٠٠ •

وقد أطلق يهود برقة ، وكذلك يهود مصر على أبنائهم أسماء يدخل اسم الرب theos في تركيبها ويبدو أن اليهود وهم يستخدمون هذه الأسماء كانوا يحنون الى يهوديتهم فأحبوا أن يعبروا عن حبهم وفنائهم فى ربهم يهوه ، ولذلك جاءت بعض الأسماء الجديدة ترجمة للأسماء العبرية مشل ثيودوتوس وهو يقابل الاسم العبرى ناثانيا ، أويوناثان بمعنى « يهوه قد أعطى» ، ودوسيثيوس وهو يقابل الاسم العبرى هاتاتيهوه أو ماثانيا بمعنى « عطية يهوه » وأقبلوا كذلك على استعمال أسماء يدخل فى تركيبها اسم لرب من الآلهة الوثنية . وربما كان اليهود عند استخدامهم لها يجهلون اتصالها بالوثنية بيد أن ذلك لا يعفيهم من مسئولية الابتعاد عن تقاليدهم وسرعة تمثلهم للتقاليد والعادات الاغريقية ، ومما هو جدير بالملاحظة أن أركنة يهود برينيكي أقبلوا على استعمال هذه الأسماء كما أسلفنا١١١٠ وزاد اقتراب اليهود من المجتمع الاغريقي الوثني عندما استخدموا أسماء وثنية صرفة مثل اسم سارايون وهو مشتق من اسم سيراييس كبير ثالوث وثية الاسكندرية ، ويؤيد ذلك أيضا استخدامهم لأسماء اغريقية ورومانية صريحة .

وقد سبق أن ذكرنا أن قائمة بأسماء أعضاء منظمة الشباب بقورينى تضمنت بعض أسماء ليهود ، وأن ذلك يعد تسللا الى هذه المنظمة الاغريقية الصرفة التى تقتصر عضويتها على المواطنين ، ومن ناحية أخرى فان حرص اليهود على الحاق أبنائهم بمنظمات الشباب ليدل بوضوح على اهتمامهم بتزويدهم بأصول الثقافة الاغريقية . ولعل الذى ساعد اليهود على الدخول الى منظمات الشباب ، أنه مع مضى الوقت وبالرغم من القيود الدقيقة التى وضعت للحيلولة دون التحاق غير الاغريق بها ، أصبح فى وسع هؤلاء الالتحاق بهذه المنظمات بل وبالجومنازيوم نفسه حتى أن جمعيات رجال الجومنازيوم

فى مصر كانت فى عصر البطالمة مقصورة على الأشخاص الذين تلقوا تعليما اغريقيا وان لم يكونوا من أصل اغريقي ١٢٠.

وبصفة عامة يمكن القول بأن العناصر المتأغرقة المتحررة من اليهود كانت حريصة على أن يكون بينهم وبين المجتمع المحيط بهم نوع من الانسجام يساعد على أن يفيدوا من فرص الحياة الناجحة المتاحة لهم ، وكان من الطبيعى ألا ترحب الطوائف المتمسكة بالشريعة بهذا الاتجاه، ونفترض حدوث تنافر بين الطوائف المتحررة ونلمس ذلك فى فتنة عام ٧٠ م، عندما تولت الطبقة العليا المتأغرقة من اغريق قورينى ارشاد السلطات الرومانية الى طائفة الغلاة التى ثارت مع يوناثان ١٢١.

على أى حال فان السلطات الرومانية ومن قبلها البطلمية لم تضق باليهود ولم تقم فى وجههم أى عقبة لمنعهم من ممارسة شعائر دينهم بحرية تامة داخل جالياتهم وفى بيعهم ، وفتحت أمامهم أبواب العمل والحياة ولم تحاول أن تحملهم على اتجاه معين يتنافى مع عقيدتهم . وقد دفع ذلك أحد الباحثين الى القول بأن الحرية الدينية التى كفلتها السلطات الرومانية لليهود أغرت هؤلاء بتهويد القبائل الليبية ، ويؤيد قوله بضخامة عدد اليهود الذين اشتركوا فى ثورة اليهود ببرقة فى عام ١١٥م ، ١٢٢ ، وقال كاتب آخر ان قبائل برقة أقبلت على ممارسة عادات اليهود وأن الليبيين كانوا يعطفون عليهم ويرحبون بهم فى مجتمعاتهم ١٢٣٠ .

وبذلك كانت كل الظروف مهيأة ليعيش اليهود مع جيرانهم من اغريق ورومان وليبيين بهدوء وسلام فهل مرت حياتهم على هذا النحو فى العصر الرومانى كما حدث فى العصر البطلمى ? وقد يعين على استجلاء الحقيقة التعرف الى تاريخ اليهود فى ضوء تاريخ برقة فى العصر الرومانى حتى عام ١١٥م حينما اندلعت ثورتهم العاتية الكبرى فشملت معظم أرجاء برقة . ونقسم تاريخ برقة الى عدة فترات:

أولا الفترة الأولى وتبدأ بعام ٥٦ ق٠٩٠، عندما آلت برقة الى الشعب الروماني عقتضي وصية بطلميوس أبيون وتستمر حتى عام ٦٧ ق٠٩٠، وقد

تميزت هذه الفترة ببعض الاستقرار • ذلك أن مجلس الشيوخ كان متحفظا فى تنفيذ الوصية ، فلم يهتم بتحويل برقة الى ولاية رومانية فور وفاة بطلميوس • بل اكتفى بوضع يده على الأراضى الملكية التى كانت مملوكة للبطالمة ، وأعلن أن المدن وما يلحقها أرض حرة على أساس أنها حليفة لروما . وقد ترتب على ذلك أن المدن الخمس تركت أمام عدد من المشاكل لم تكن مستعدة لمواجهتها • وقد أسفر الموقف فعلا عن فوضى شملتها ، وعانت مدينة قورينى بصفة خاصة من أعمال العنف والتسلط من جانب نفر من الطغاة الذين وثبوا الى حكمها ١٢٤ من أعمال العنف والتسلط من جانب نفر من الطغاة الذين وثبوا الى حكمها عندما ويحدثنا بلوتارخوس ١٢٠ ، أن القائد الروماني لوكوللوس Sulla عندما قدم الى هذه المدينة موفدا من قبل الدكتاتور الروماني سلا Sulla للبحث عن سفن يدعم بها قوته اضطر الى التدخل لاقرار الأمن والنظام ووضع حد للاضطربات التى سادتها • وفى عام ٤٧ ق٠٩٠ ، ورغبة فى انقاذ برقة من هذه الفوضى نظمت شئونها لتكون ولاية تحت الحكم الروماني المباشر ١٢٦ وفى عام الكرن ذلك كله لم يساعد على تحسن الأحوال أو استقررها •

ولا تكاد مصادرنا تفصح عن موقف اليهود ابان هذه الفترة ، لولا أن يوسف نقل عن استرابون أن سلا عندما كان فى طريقه ليشن الحرب ضدمثر ادتيس أرسل قائده لو كوللوس لاحباط ثورة قام بها اليهود فى قورينى ١٢٨ و والملاحظ أن بلوتارخوس لم يشر من قريب أو من بعيد عند حديثه عن قدوم لو كوللوس الى قورينى ، الى يهودها أو الى ثورة قاموا بها و النص الأصلى لاسترابون مفقود ومن غير المحتمل أن يكون استرابون ، ومصدره بلوتارخوس ، قد ضمن قوله الاشارة الى ثورة اليهود و مما يجعل من المرجح أن يكون يوسف قد أضاف هذه العبارة من عنده وبناء على معلوماته الشخصية ١٢٩ ، ونقلا عن مصدر لم يذكره و واذا سلمنا مع يوسف بحدوث ثورة لليهود ، فهل يعنى ذلك أن اغريق قورينى انتهزوا فرصة الفراغ السياسى الذى حدث في المدينة بعد وفاة بطلميوس أبيون ، وعودة مدينتهم الى استقلالها الذاتى فأرادوا حرمان اليهود من بعض امتيازاتهم أو كلها نتيجة لجرم ارتكبوه فى

حقهم فثاروا ثورتهم تلك ? أم هل نستطيع أن نفترض أن اليهود انحازوا في الصراع الناشب في المدينة الى جانب لم يرض عنه الحزب المنتصر ? وهذا أمر غير مستبعد فقد كان هذا هو شأن اليهود في مصر عندما تدخلوا في الصراع الأسرى في البيت البطلمي وانحازوا الى جانب الذي كانت روما تؤثره بتأييدها وقد تسبب هذا السخط في وقوع مصادمات دموية رهيبة بين اغريق الاسكندرية ويهودها في أكثر فترات الحكم الروماني لمصر وثمة فرض ثالث أن قوريني لم تكن راضية عن حكم البطالمة وكان اليهود أحد ركائزه ، وما أن زال هذا الحكم واستعادت المدينة استقلالها ، حتى بادر اغريقها الى الانتقام منهم والفرض الرابع أن يكون اليهود قد قاموا بحركة معينة ليلفتوا نظر السلطات الرومانية الى مدى ما يتعرضون له من خطر لو تركوا تحت رحمة الاغريق و

على أى حال لا نستطيع أن نمضى أكثر من هذا فى طرح الفروض ومناقشتها اذ أن يوسف ومعلوماته موضع شك ، هو مصدرنا الوحيد عن هذه الثورة • وكل ما نستطيع قوله أن وضع اليهود لابد وأن يكون قد تأثر بالأوضاع الجديدة بعد استعادة قوريني لاستقلالها وتخلصها من الحكم الملكي البطلمي الذي كان اليهود يطمئنون اليه •

وبالنسبة لليهود لا نظفر من مصادرنا بما يوضح مدى تأثير اليهود فى أحداث هذه الفترة أو مدى تأثرهم بها .

الفترة الثالثة : من عام ٣٠ ق٠٥٠ حتى عام ٧٠ م٠ وقد شهدت برقة في هذه الفترة استقرارا وازدهارا جلبه اليها الرخاء الذي كان طابع الامبراطورية الرومانية • وفى عهد الامبراطور أغسطس عادت برقة لتكون مع جزيرة كريت ولاية واحدة خاضعة لحكم مجلس الشيوخ وكان هدف السياسة الرومانية تهيئة الظروف المناسبة لتحسين الأحوال في برقة . وكان من مصلحة اليهود قيام حكومة قوية • ولا شيء قادر على حمايتهم مثل هذه الحكومة التي تستطيع أن توفر لهم الأمن والطمأنينه لينصرفوا الى حياتهم الخاصة ، ولينموا ثرواتهم وليزاولوا نشاطهم وخاصة فى المراكز التجارية والموانى البحرية سيما وأن أغسطس كان حريصاً ، كما أسلفنا ، على تأكيد امتيازاتهم التي اكتسبوها منذ أيام البطالمة وكان من أهمها السماح لهم بمباشرة عاداتهم طبقا لشريعة آبائهم ، والسماح لهم بارسال الأموال التي فرضوها على أنفسهم الى أورشليم. وقد توعد الامبراطور كل من يسرق أموالهم وكتبهم المقدسة بالجلد ومصادرة أملاكه ١٢١ . وقد سبق أن أشرنا الى أن يهود توخيرًا استعملوا اسم يوليا بين أسماء لاتينية أخرى ، أطلقوها على بناتهم في هذه الفترة • وهذا يُوحى ، في رأى بعض المؤرخين ، بمدى ما كان يهود هذه المدينة يكنونه من ولاء لأسرة اليوليين ١٣٢ . وقد انتهى الينا نقش من برينيكي ، سبقت الاشارة اليه ، يفهم منه أن جالية يهود المدينة قامت في عام ٢٥ م٠ ، بشكر البروقنصل سيكستوس M. Tuttius Sextus على اداراته الحازمة الخيرة للمدينة ۱۳۲ و لا نعرف على وجه التحديد ماذا فعل هذا البروقنصل ، من أعمال حتى استحق معها تقدير جالية اليهود وشكرها ، اللهم الا اذا سلمنا أنه قد حدث صدام بين اغريق المدينة ويهودها فعمل البروقنصل على حماية اليهود وأعاد الأمن الى نصابه ٠

والى هذه الفترة نفسها تنتمى مقبرة يهودا توخيرا • وموقعها من المدينة يدل على أن سكانها لم يضيقوا بجالية اليهود • وقد كانت شخصية اليهود

واضحة تماما فى قورينى اذ أفرد استرابون ، وهو معاصر لأغسطس ، لليهود مكانة خاصة بين عناصر سكان المدينة ، ومن المحتمل أن ماقاله استرابون بالنسبة لقورينى كان ينطبق الى حد ما على بقية مدن برقة ، وبصفة عامة يمكن القول ان اليهود قد أفادوا من فرص الرخاء التى وفرها الحكم الرومانى، والأمن الذى بسطه هذا الحكم على ربوع برقة ،

ولكن هذه الطمأنينة التي نعم بها اليهود لم يقدر لها أن تستمر طويلا اذ تعرضوا لمحنة شديدة وذلك عندما اندلعت ثورة اليهود في أورشليم عام ٦٦ م. ، وأخذت القوات الرومانية تشدد النكير على المدينة . وقد ذكر سلوش أن يهود قوريني أسهموا في الدفاع عن أورشليم اذ كانت لهم كما سبق أن ذكرنا جالية في أورشليم نفسها • وذكر يوسف أنه في المراحل الأخيرة من حصارها الذي استمر حتى عام ٧٠ م٠ فر الى قوريني بعض زعماء اليهود ، وأنه كان من بينهم ثلاثة من أبناء الحبر الأعظم اسماعيل . ولدى وصولهم الى هذه المدينة لقواً مصرعهم شنقا١٣٤ • وقد وفدت أيضاجماعة من غلاة اليهود الذين أطلق عليهم يوسف اسم Sicarii • وقد تزعمهم يوناثان النساج الذي وصفه يوسف بأنه زنيم أشر . وذكر أنه نجح في استمالة عدد ليس بالقليل من يهود المدينة من الطبقات الفقيرة المعدمة، وقادهم الى الصحراء. وعم شرهم المناطق المحيطة بقوريني واستفحل مثل الوباء ١٣٥٠ ولكن نفراً من يهود المدينة من الطبقة العليا فيما يبدو ، أبلغوا كاتوللوس Catullus الحاكم الروماني بأمر هذا الثائر ، فبادر بارسال جماعة من الفرسان والمشاة جدت في أثر الثوار حتى استطاعت التغلب عليهم وأفنت عددا كبيرا منهم ، وحملوا القلة الباقية منهم الى كاتوللوس ثم ساقوا اليه يوناثان بعد مطاردة عنيفة استمرت طويلا . وتخاذل يوناثان وأراد أن ينجو من العقاب . فزعم للحاكم أن نفرا من أغنى أغنياء يهود قوريني هم الذين رسموا له خطط الثورة. وقد أولى الحاكم الروماني هذا الاتهام اهتماما كبيرا وبالغ فى اجراءاته لقمع حركة التمرد ، حتى أنه ظن أنه قد كسب حربا ضد اليهود وقد حمل يوسف على كاتوللوس ونعي عليه سرعة تصديقه لأقوال هذا الثائر الارهابي • وعلل

موقف كاتوللوس بأنه كان يحقد على اسكندر أحد أثرياء يهود قورينى ويريد التخلص منه • فأوعز الى يوناثان باتهام هذا اليهودى وزوجته بأن لهما ضلعا في الثورة • وبدأ الحاكم بهما وكان هذان أولى ضحاياه • ثم أخذ ينكل بكل أغنياء قورينى • وذبحهم جميعا عن بكرة أبيهم وكان عددهم يبلغ ثلاثة آلاف شخص ظنا منه أنه بذلك سيصادر أملاكهم ويضمها الى الخزانة الامبراطورية • ورغبة من كاتوللوس فى أن يحول بين يهود الأقطار الاخرى ، واظهار حقيقة جرمه فى حق يهود برقة للامبراطور ، أوعز الى يوناثان بالقاء التهم باثارة الفتنة جزافا على أكثر الشخصيات تمتعا بالسمعة الحسنة فى كل من الاسكندرية وروما • وكان يوسف المؤرخ اليهودى نفسه ، من بين تلك الشخصيات التى لحقها هذا الاتهام المنهم المؤرخ اليهودى نفسه ، من بين تلك الشخصيات التى لحقها هذا الاتهام المنهم المؤرخ اليهودى نفسه ، من بين تلك الشخصيات التى لحقها هذا الاتهام المنهم المؤرخ اليهودى نفسه ، من بين تلك الشخصيات التى

وقد ذكر يوسف أن يوناثان «أكد اننى قد زودته بالسلاح والمال» وعزا ذلك الى مكانته الممتازة التى أثارت غيرة اليهود وعرضته للخطر، ومن المعروف أن يوسف اكتسب حقوق المواطنة الرومانية ، ويبدو أن الغلاة من يهود برقة ساءهم قبوله هذه الحقوق التى نقلت الى صفوف خصومهم الرومان١٣٧ .

وعندما جاء كاتوللوس الى روما بيوناثان ورفاقه وهم يرسفون فى أغلالهم ، شك قسباسيان فى جدية الاتهامات وكشف عن زيفها فأمر باطلاق سراح كل المعتقلين ، وقصر العقوبة على يوناثان وحده وأمر بحرقه بعد أن يلقى ألوانا رهيبة من التعذيب

وواضح من أقوال يوسف أن الطبقة العليا من يهود قورينى ضاقوا بمقدم الغلاة من يهود يهوذا ، وأرشدوا عنهم السلطات الرومانية ، وقد حدث أن جماعة من هؤلاء الغلاة ذهبوا الى مصر والاسكندرية فى نفس الوقت الذى جاءوافيه الى قورينى ، وأرشدت السلطات الرومانية عنهم الطبقات العليا من اليهود كذلك ١٣٩٠ ، وقد كان العداء سافرا بين الطبقتين العليا والدنيا فى المجتمع اليهودى فى يهوذا ، ولا نميل الى المبالغة فى تقدير موقف الطبقات العليا من اليهود من الغلاة ومجاراة يوسف فيما حاول من اظهار حرصها على

اثبات براءتها من الغلاة وأفعالهم • والواقع أن ثورة اليهود في أورشليم انما قامت بها أول الامر العناصر المستضعفة منهم ضد الأرستقراطية اليهودية المكونة من طبقة كبار الملاك الذين كانوا سادة في المناطق التي تقع فيها أملاكهم مثل يوسف نفسه • فضلا عن أنهم كانوا في نفس الوقت رأسماليين تربطهم بالسلطات الرومانية وشائج وثيقة قعدت بهم عن مناصرة الحركات التي كانت تهدف للتخلص من السيادة الرومانية ١٤٠ ، وما أن تطور الصراع الى صدام مع السلطات الرومانية نفسها ، حتى حوصرت أورشليم ونزلت أشد الضربات باليهود واستبيحت المدينة ودمر الهيكل . وترتب على ذلك نتائج بعيدة الأثر من حيث خطورتها بالنسبة لأوضاع الجاليات اليهودية في شتى أرجااء الامبراطورية ، لعله كان من أهمها اجبار يهود الامبراطورية أينما وجدوا على أن يدفعوا ، ابتداء من سن الثالثة ، الى معبد الآله جوبيتر في روما ضريبة عرفت باسم ضريبة اليهود • وكانت هذه الضريبة في الأصل هي ضريبة نصف الشاقل التي كان يدفعها اليهود من الرجال الى هيكل أورشليم متى بلغوا سن العشرين. وكان تحويل هذه الضريبة التي كان اليهود يدفعونها استجابة لتعاليم شريعتهم ، الى ضريبة يدفعونها الى معبد وثني ، اذلالا لهم أيما اذلال ١٤١ م وواضع من حديث يوسف وهو أحد أفراد الطبقة العليا ، أنه بالرغم من حقده على الغلاة لم يستطع أن يخفى الحقيقة الواقعة وهي أن يهود برقة جميعا ، أثرياؤهم وفقراؤهم ، لقوا أشد العنت على أيدى الحاكم الروماني • اذ قتل من الأثرياء وحدهم زهاء ثلاثة آلاف يهودي ، وذلك بالرغم من محاولة يوسف تبرير ما حدث وتصويره على أن الحاكم الروماني أوقع باليهود شفاء لما في نفسه من حقد عليهم • واذا كانت الطبقات العليا من اليهود قد تنصلت من تبعة أعمال الغلاة وأبلغوا السلطات الرومانية بأمرهم ، فان ذلك يعلل بخوفها من بطش السلطات الرومانية بهم ، ويعلل أيضا بنقَّمة هذه الطبقات العليا على الطبقات الدنيا التي تسببت في كل تلك الكوارث التي حلت بهم ٠

الفترة الرابعة : من عام ٧٠ م٠ حتى عام ١١٥ م٠ عندما نشبت ثورة

قام اليهود بثورتهم تلك في الوقت الذي كان فيه الامبراطور تراجان يخوض غمار الحرب ضد مملكة بارثيا ، وازاء عنف المقاومة التي أبداها أهلها ، اضطر الامبراطور الى سحب بعض الحاميات من الولايات الرومانية لتعزيز قواته في آسيا ، وقد بدأت الثورة في قوريني على شكل فتنة statis لاتخرج عن كونها صداما عاديا بين اليهود والاغريق سرعان ما تطورالي حرب polemos عن كونها صداما عاديا بين اليهود والاغريق سرعان ما تطورالي حرب التخذت طابع الصراع اليائس ضد الحكومة الرومانية نفسها ، وقد نصب اليهود عليهم زعيما يدعي أندرياس أو لوكواس (لوقا) كما جاء في رواية أخرى ، أولعله كان يحمل الاسمين معا واتخذ لقب ملك ، وقد استطاع أن يستولى على المدينة وأن يسيطر عليها واستباحها أتباعه ، وتجمع الروايات على وحشية اليهود في مهاجمتهم للاغريق اذ أورد المؤرخ ديوكاسيوس وصفا مثيرا منفرا لوحشية اليهود في مهاجمة الاغريق والرومان فنقرأ «أنهم كانوا بأكلون لحوم قتلاهم ويستخون من أمعائهم أحزمة يتمنطقون بها ويلطخون أجسامهم بدمهم ويسلخون جلودهم ويتخذونها ملابس لهم ، وأنهم عمدوا الى كثيرين منهم فشطروهم شطرين من رأسهم الى أسفل ، وألقوا بآخرين الى الوحوش المفترسة ، وأرغموا الكثيرين على مصارعة بعضهم بعضا كما الى الوحوش المفترسة ، وأرغموا الكثيرين على مصارعة بعضهم بعضا كما

يفعل المصارعون وقد بلغ عدد الذين أهلكهم اليهوداتنين وعشرين ألف نسمة ١٣٤٠٠ ولما كان اليهود يتوقعون أن تأتى النجدات الرومانية عن طريق ميناء أبوللونيا فقد عملوا على اغلاق الطريق بينها وبين قوريني بدفع كتل الحجارة الضخمة من أعلى التل في منطقة المقابر والاستعانة بأغطية التوابيت الحجرية الضخمة ليكمل سد الطريق ١٤٤ ، وأشاع اليهود التخريب والتدمير في المدينة ، من ذلك ما لحق بطريق الوادي في المدينة ١٤٥ ومعابد زيوس ١٤٦ وديميتر ١٤٧ وأبوللون ١٤٨ وأرتيميس ١٤٩ والتوأمين الديوسكوري Dioscuri وهيكاتي ١٠١ وبلوتو ١٠٢ وايزيس١٥٣ ومعبد صغير جنوب مذبح أبوللون١٥٤ والقيصريوم١٥٥ وبعض المبانى الواقعة الى الشمال من الحمامات ، ولا تزال آثار الحريق عالقة بها١٥٦ ، والحمامات نفسها١٠٠١ والمسرح الواقع الى الغرب من مقصورة أبوللون١٠٠٨ والقسم الشمالي من الأجورا (السوق)١٥٩ والمبنى المعروف باسم قبر أونوماستيس Onymastes والكابيتول ١٦١ وبوابة المدينة على طريق أبوللونيا١٦٢ وخزان المياه خارج عين أبوللون١٦٣ ومبنى البروتانيـوم١٦٤ والمسرح الواقع الى الغرب من القيصريوم ١٦٠ ، وقد ذكر أورسيوس أن الثورة عمت كل أنحاء ليبيا ١٦٦ per totam Libyam البييا هنا برقــة ٠ وهناك من الشواهد مايؤيد هذا القول بالنسبة لتوكرة ، اذ حل بها جند تراجان المسرحون ١٦٧ وأبوللونيا حيث عثر على نقش موجود في متحف أبوللونيا يشير الى مستعمرة معينة • ولكن هذا النقش غير واضح • وكذلك عثر في قوريني على نقش آخر غامض الا أننا نفهم منه أن أهل أبوللونيا أهدوه الى الامبراطور هادريان في عام ١٢٩ م. ، أوما بعدها وخاطبوه بقولهم المؤسس princeps oikistes ومعنى ذلك أن هادريان أمر باحلال عناصر جديدة من السكان في أبوللونيا بدل الذين هلكوا في الثورة اليهودية١٦٨ • والي الشرق من قوريني حل جند مسرحون بصفصافة والقبة١٧٦٠ ويبدو أن الثورة كانت في طريقها الى بطوليميس التي عسكرت بها سرية رومانية ربما لتحول دون اشتراك يهودها في التخريب والتدمير كما فعل يهود قوريني ١٧٠ ، وربما كانت برينيكي هي الاخرى قد تأثرت بهذه الثورة فقد عثر على مجموعة

كبيرة من النقود لاتنجاوز عصر تراجان ربما كانت قد خبئت خلال الرعب الذى اجتاح المدينة أثناء الثورة ١٧١ • ولعل الثوار ، وهم يشيعون اندمار والتخريب فى الريف ، كانوا قد بلغوا أبواب المدينة ، وربما كان التدمير قد امتد الى الطريق الساحلى بين توخيرا وبرينيكى ، وكذلك الطريق بين قورينى وبطوليميس ١٧٢ • وقد امتدت الثورة أيضا الى شرق برقة واجتاح الثوار اقليم مارمريكا • وجملة القول أن الشورة عمت كل المناطق الواقعة بين برينيكى فى الغرب والضبعة فى الشرق حيث يقوم الدليل على أن تدميرا لحق أحد المعابد فى صحراء مصر الغربية ١٧٣ •

وثورة اليهود هذه لم تقتصر على برقة بل تعدتها الى قبرص ١٧٠ والى مصر ١٧٠ ولا ندخل فى تفاصيل الثورة فى هذين الاقليمين الا ما كان منها متعلقا بثورتهم فى برقة ٠

كانت الفتنة بين اليهود والاغريق في الاسكندرية قد بدأت تطل برأسها منذ ١٧ أكتوبر عام ١١٥ م٠ ثم هدأت مؤقتا لتعود وتنتشر في داخلية البلاد ، وازاء شراسة اليهود في مهاجمة الاغريق فر هؤلاء الى الاسكندرية حيث انضموا الى اغريقها وحملوا على اليهود حملة عنيفة ٠ وفي شتاء عام ١١٦ م٠ زحف يهود برقة بزعامة ملكهم لوكواس وبلغوا مشارف الاسكندرية ، ولعلهم ابان ذلك أشاعوا الدمار في بعض أنحاء الصحراء الغربية ، كما ذكرنا وعجزوا عن اقتحام الاسكندرية فانتشروا في داخلية البلاد يشدون أزر بني جلدتهم ٠ وخاضت القوات الرومانية حربا حقيقية ضد اليهود ٠ وكان تراجان قد انتصر في حربه في بارثيا فأرسل قائده الشهير ماركيوس توربو على عجل ٠ ونجح هذا القائد في اخماد الشورة في مصر في يوليو لله أعسطس ١١٧ م١٧٠٠٠ وشملت العمليات الحربية اقليم برقة ٠ فاقتحم توربو أسوار قوريني وأنزل الهزيمة الساحقة باليهود في قوريني وحدها بحوالي ٢٢٠,٠٠٠ نسمة فان ذلك يجعلنا من ضحايا اليهود في قوريني وحدها بحوالي ٢٢٠,٠٠٠ نسمة فان ذلك يجعلنا من ضحايا اليهود تعرضوا في قوريني وغير قوريني لحملة انتقامية استهدفت نيجح أن اليهود تعرضوا في قوريني وغير قوريني لحملة انتقامية استهدفت استئصال شأفتهم وأن الذين نجوا منهم بادروا بالفرار من المدن ، ولجأوا ليمود

فى رأى البعض ـ الى القبائل الليبية واحتموا بها وأسهموا فى النضال الطويل بين تلك القبائل والسلطات الرومانية فى برقة • ومن غير الواضح كيف كان مصير لوكواس ملك يهود برقة • غير أنه ذكر فى احدى برديات شهداء الاسكندرية ، وهي أعمال باولوس وأنطونينوس التي تنتاول بعض الأحداث التي وقعت فى السنة الأولى من حكم هادريان أى بعد اخماد الثورة ، أن الوالى روتيليوس لوبوس ، وفقا لمزاعم أهل الاسكندرية ، أمر بتنظيم عرض مسرحى هزلى يمثل فيه ملك اليهود بطريقة مضحكة • وفى رأى فلكن أن الرومان أسروا هذا الملك بالفعل وعرضوه على النحو الساخر فى ذلك العرض المسرحي ١٨٠٠ وفى رأى آخد أن الملك اليهودي مثل بطريقة رمزية أو أن أحد البسرحي الاسكندرية مثل شخصيته وذلك تعبيرا عن سخرية الاغريق من آمال اليهود فى الخلاص والتحرر ١٧٩٠ •

وقد اضطلع الامبراطور هادريان باصلاح ما أقسدته الثورة اليهودية ، وقد توفر كل من أبلباوم S. Applepaum وفريزر P. M. Fraser ، على دراسة النقوش الكثيرة التي عثر عليها في قوريني وبعض مدن برقة والمتعلقة بالاصلاحات التي قام بها هذا الامبراطور ، ويمكن أن نقسم هذه الأعمال الى مرحلتين :\_

المرحلة الأولى: وفيها انصرف الامبراطور الى ترميم المعابد والمبانى والطرق التى لحقها الدمار ابان أحداث الثورة واقامة التماثيل التى هشمت أو أزيلت من مكانها .

المرحلة الثانية: تبين أن ما أصاب الولاية كان أخطر من مجرد مبانى دمرت و اذ أن نسبة كبيرة من القوة العامة النشطة من الاغريق قتلت و فكان لابد من أن يصدر الامبراطور قراره باعادة تعمير قورينى بأن ينقل اليها عناصر اغريقية يكون في امكانها الاندماج في هيئة مواطنى المدينة وانشاء جومنازيوم جديد يمكن أن يمتزح فيه المواطنون القدامي بالمواطنين الجدد و وقد نشر مؤخرا نقش يفهم منه أن ثلاثة آلاف جندى مسرح من الفرقة الثالثة القورينائية مؤخرا نقش يفهم منه أن ثلاثة آلاف جندى مسرح من الفرقة الثالثة القورينائية

ولم يكف عصر هادريان لاتمام كل أعمال الترميم • اذ استمرت هذه الأعمال في عهد خلفائه • ويبدو أيضا أن جهوده لم تفلح في العودة بالمدينة الى ما كانت عليه من رخاء وازدهار لأنها وصفت في عهد متأخر بأنها مدينة مهجورة • الله urbs deserta

وثورة اليهود هذه التى لم تقتصر على برقة بل امتدت الى كل من مصر وقبرص ، تستحق الاهتمام اذ كانت فى الواقع صداما مسلحا بين اليهود والرومان وخاض الجيش الروماني معارك حقيقية ضد اليهود وقد كان الثوار على درجة كبيرة من القسوة والشراسة وقد مر بنا وصف ديوكاسيوس لما فعلوه بضحاياهم ببرقة وكشفت النقوش عن خطة بيتوها لتدمير الطرق وتخريب المزارع وهدم المعابد الوثنية وتحطيم التماثيل ومن أجل ذلك وصفوا فى البرديات المصرية بأنهم ملحدون مارقون anosioi ولعلهم أرادوا بتدمير المعابد الانتقام لما لحق بهيكلهم من دمار على أيدى الرومان و ونتساءل ما الذى حدا باليهود أن يثوروا هذه الثورة العاتية كمن تضبطه الشيطان من المس ، وأن يتولى زعامتهم ثائر اتخذ لنفسه لقب ملك ? الواقع أن هذه اليست الثورة الأولى وليس لوكواس (لوقا) بأول من اتخذ لقب ملك و وربما وجدنا الجواب فى النظرية القائلة بأن اليهود لم يتخلوا عن فكرة ظهور واحد منهم يحكم العالم أجمع وأنه سيكون المسيح المنتظر و وهذه الفكرة هى

التى أوحت الى الملك أو المخلص لوكواس بأن يحض يهود برقة على الثورة لتحرير أنفسهم وبنى جلدتهم من حكم الرومان الوثنى فى برقة ومصر وقبرص وغيرها من ولايات الامبراطورية • ولعل برقة اتخذت مقرا ومهدا لحركة الخلاص لبعدها عن مراكز تجمع الجيوش الرومانية التى كانت تحارب تحت راية تراجان • وهذا يعنى أن يهود الامبراطورية تآمروا واختاروا برقة بالذات وفى رأى بعض المؤرخين أن الشورة قامت فى قورينى من باب الصدقة فحسب وأخذت السلطات الرومانية على غرة فنجحت الثورة فى مراحلها الاولى وأغرى هذا النجاح لوكواس بالزحف على مصر لنجدة يهودها • وقد أعمت فكرة الخلاص يهود برقة وزعيمهم عن تقدير الموقف حق قدره وأنهم كانوا يخوضون حربا يائسة ضد قوى تفوقهم فى كل شىءوسيطرعلى عقولهم شىءواحد وهو أنهم جند الرب ، الذى سيقودهم لامحالة الى نصر محقق ويعيد اليهم هيكل سيلمان • فاندفعو مسلوبى الارادة يدمرون ويقتلون ويبطشون ويبطشون والرومان •

واذا كانت الثورة التى قام بها الغلاة من اليهود فى عام ٧٠ م لم تلق تأييدا من الطبقات العليا من اليهود ، بل ان أفرادا من هذه الطبقات أرشدوا السلطات الرومانية عن هؤلاء الغلاة فما الذى جعل اليهود جميعا يشتركون فيما يبدو فى عام ١١٥ م فى هذه الثورة ? من المرجح ان كل محاولات اليهود للتقرب من مجتمع المدن الاغريقية قد باءت بالفشل وأن السلطات الرومانية كانت حريصة على أن تلزم اليهود موضعهم الحقيقى وأن تفرض عليهم بعد عام ٧٠ م ضريبة اليهود التى كانت رمزا لذلتهم بعد أن دمر هيكلهم ، ولم يفلح ما حققته بعض طوائف اليهود الأغنياء من مكانة رفيعة تقترب من مكانة أثرياء الاغريق فى ازالة شعور المجتمع أن اليهود غرباء ودخلاء عليه بحكم انعزالهم فى جالياتهم وعدم مشاركة فعالة فى الحفلات والأعياد الدينية التى كان الاغريق والرومان يقيمونها لآلهتهم ممما جعلهم موضع شك واتهام والقدرة على الاثراء ، ومن ناحية أخرى كان اليهود يحرصون على أن يكونوا والقدرة على الاثراء ، ومن ناحية أخرى كان اليهود يحرصون على أن يكونوا

موضع عطف الأباطرة • وكان الاطمئنان الى حمايتهم هو السبيل الوحيد أمامهم ليعيشوا فى وسط وثنى غريب عليهم • ولعل ذلك كله كان الباعث الى ظهور ما يسمى بالعداء ضد اليهودية من جانب الاغريق ليس فى برقة فقط ولكن فى مصر أيضا حيث كان العداء أوضح وأشد فى حدته • واذا كان اغريق برقة قد صبروا على حكم البطالمة ، واليهود من دعاماته ، فلاشك أنهم ضاقوا بهم وازدادوا حقدا عليهم عندما رأوهم يسيرون فى ركب السلطات الرومانية ويبذلون لها من الطاعة ومن الولاء ما أثار ضغينة الاغريق وشكهم واتهامهم لهم بأنهم أداة فى يد هذا الحكم الرومانى الذى أضاع استقلال مدنهم • وبصفة عامة ان ثورة اليهود فى عام ١١٥ م • ، تعتبر بحق تعبيرا عما كان يحس به اليهود من يأس وقنوط لاحد لهما فاقدموا على هذه الأعمال التى يحس به اليهود من يأس وقنوط لاحد لهما فاقدموا على هذه الأعمال التى الزووا بعيدا من المدن وعن أعين السلطات الرومانية •

ويبدو أن الكثيرين منهم قد آثروا الهجرة كلية من ليبيا اذ فقدوا كل أمل فى امكان استمرار حياتهم فى برقة فى أمن ودعة وقد اتجهت طائفة منهم جنوبا عبر اير Air ، وحوض نهر النيجر الأوسط الى السنغال واقليم فوتا Fota فوتا Afra ، وهناك التقوا بطائفة أخرى جاءت من برقة عبر طريق يمر بجنوب المغرب ومدينة أدرار Adrar فى موريتانيا وتتيجة لهذه الهجرات انتشر اليهود انتشارا واسعا فى داخلية القسم الشمالي من أفريقيا وكان فى استطاعة اليهود المحافظة على شخصيتهم المتميزة طالما كانوا مقيمين فى الواحات ولكنهم لما ذهبوا الى السودان ، ذابوا وسط الجموع الهائلة من السعب المحلى و ومع ذلك فانه من المكن ملاحظة بعض الأثر للعنصر اليهودي ولكن أكثر الشعوب فى غرب السودان ، التي يظهر فيها الدم اليهودي بشكل واضح هي قبائل الفولاني Pulani الرعوية التي كانت تحتل اقليم فوتا عندما جاءتهم هجرة يهود برقة وعندما انتشرت هذه القبائل شرقا حملت معها الدم اليهودي الى شواطيء بحيرة تشاد التي ربما كانت شرقا حملت معها الدم اليهودي الى شواطيء بحيرة تشاد التي ربما كانت قد بلغتها في القرن الثالث عشر ١٨٦٠

## الحواشي

| Josephus, C. Ap. ii., 44                                                                                                                      | ì          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Strabo, ap. Josephus, Ant. xix, 115 ff.                                                                                                       | _ r        |
| بن ظروف تدخل بطلميوس في قوريني ونجاحه في السيطرة عليها                                                                                        |            |
| Diodorus Siculus, xviii. 19 ff.                                                                                                               | · — 1      |
| ابراهيم نصحى ، تاريخ مصر في عصر البطالة ، الطبعة الثانية . القاهرة                                                                            |            |
| ٠ ١٩٦٠ ح ١ ص ٥٦ وما يليها .                                                                                                                   |            |
| P. Jouguet, Macedonian Imperialism, London 1928, PP. 127 ff.                                                                                  |            |
| بن المعروف أن تطلميوس غزا سوريا في عام ٣٢٠ ق.م. واستولى على                                                                                   | · {        |
| أه رشليم في عام ٣١٨ _ ٣١٩ ق.م. واستقر له الأمر في فلسطين وأرض                                                                                 |            |
| يهوذا منذ عام ٣٠١ ق.م. أي بعد أن أعلن نفسيه ملكا على مصر في عام                                                                               |            |
| ٣٠٥ ق.م. ، وقد ظلت فلسطين تابعه لمصر لفتره امتدت عن عام ٢٠١                                                                                   |            |
| الي ١٩٨ ق٠م٠                                                                                                                                  |            |
| راجع ابراهيم نصحى ، المرجع السابق ح ١ ص ٦٦ وما يليها صص ٧٣ ،                                                                                  |            |
| V.A. Tchericover, A. Fuks, Corpus Papyrorum Judaicarum,                                                                                       |            |
| Harvard, vol. I, (1957) P. 2                                                                                                                  |            |
| P.S. Aristeas, 13, Josephus, Ant. xiv, 99, Josephus, B.J. I, 175.                                                                             |            |
| A .                                                                                                                                           | _ \<br>_ \ |
| The Kittel, D.G. Spadafora, Corpus Istriptionum Judaicarum,                                                                                   | _ ,        |
| del Vaticano; Pontificio, Instute di Archeologia Cristiana                                                                                    |            |
| Roma, vol. II, (1951) P. 352.                                                                                                                 |            |
| في رأى سلوش N. Slousch ، أن برقة عند المؤرخ اليهودي يوسف                                                                                      |            |
| كانت أمتداد لفلسطين فيما وراء وادى النيل ، وأنها كانت في كل وقت                                                                               |            |
| مركزا من مراكز انتشار اليهود ، وأنها لعبت في تاريخ بني اسرائيل دوراً                                                                          |            |
| لم تلعبه اى منطقة من مناطق تشتت اليهود Diaspora خارج يهوذا                                                                                    |            |
| وذلك باستثناء ميزوبوتاميا . وزعم الكاتب ، وهذا ما لم يقم عليه الدليل ،                                                                        |            |
| أن استُقرار اليهود في برقة بدأ منذ عهد الفينيقيين ، وقال أن برقة ذكرت في التوراة باسم ليبيا ، وأن اسمها ورد في سفر حزقيل ، الاصحاح الثلاثين ، |            |
| وذكر الكاتب أيضا أنه قد عثر على نقش مكتوب بالحروف الفينيقية ويحمل                                                                             |            |
| اسم رجل يهودى دون أن يحدد مكان النقش أو تاريخه .                                                                                              |            |
| N. Slousch, "Jewish and Judaism in Ancient Cyrenaica"                                                                                         |            |
| Being an Appendix to the Report on the work of the Commis-                                                                                    |            |
| sion sent out by the Jewish Territorial Organization (=ITO)                                                                                   |            |

for the purpose of a Jewish Settlement in Cyrenaica. ITO offices, London (1909) ٧ ـ المرجم السمايق . C.H. Kraeling, Ptolemais, City of the Libyan Pentapolis, - A Chicago (1960) PP. 17, 268. Cyrenaican Expedition of the University of Manchester vol. I, (1952), comprising J. Gray, The Jewish Inscriptions in Greek and Hebrew at Tocra, Cyrene and Barce, Manchester University Press, (1956) P. 43 ff., P. 43 N. 1. ١٠ ـــ االمرجع السابق النقوش رقم ٣٦ ، ٣٨ ، ٣٨ . 11 - المرجع السابق ص ٥٥ . أ ١٢ ـ المثلة على بعض يهود توكرة الطاعنين في السن . سار ابنة تليسستراتوس الما الما عن ١١٧ ق.م. الما الله ولدت في عام ١١٧ ق.م. G. Oliverio, "Iscrizioni di Tocra," Documenti antichi dell'Africa Italiana, vol. II. fasc. II. N. 383 يهوذا بن بوسنف بتوفى عن مائة عام في عام ١١ ق.م، أي أنه ولد في عام ١١ ق.م، S.E.G. 704 اريستيس ، بن يهوذا توفى عن سبعين عاما فى عام ١٣ ق . م . أى أنه ولد . فى عام ٨٣ ق . م . G. Oliverio, ip. cit. N. 380 :J. Gray المرجع السمابق. نقوش وقم ٨ ، ٢٦ ، ١٠٠٠ ، ٣٧ ، راجع ايضا ١٣ ـ مثال ذلك النقش رقم ٩ في المرجع السابق وهو مؤرخ على النجو الثالي «العام الأول ٤ ؟ ١ طوبة . . . . » J. et G. Roux, "Un décret du Politeuma des Juifs de Bérénikè-15. en Cyrénaïque au Musée Lapidaire de Carpentras, R.E.G., LXII, N. 291 - 293 Année (1949), PP. 281 - 296 P. 286 ff. J. Gray - 10 في المنجع السبابق ص ٥٥٠ -١٦ ـ ابراهيم نصحي ، المرجع السابق ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، ١٩٤٦ - ٢ M.I. Rostovtzeff. Social and Economic History of the Helle-- IV nistic World, Oxford, (1960) P. 1389. V. Tchericover, and A. Fuks. في المرجع السابق ، الاستراكا من رقم ٨٨ - ١٢٤ والخاصة بعمل اليهود في الشئون المالية في مصر العليا . C.H. Kraeling op. cit. P. 8 - 1.

|                                                                                                             | ۲۱_نفسیه               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Philo, In Flace. 57                                                                                         | - 44                   |
| W.W. Tarn, Hellenistic Civilisation, Lond. (1952)                                                           | - 77                   |
| 3rd P. 213                                                                                                  | u c                    |
| P.S. Aristeas, 310  • المرجع السابق ح ٢ القاهرة ١٩٤٦ ص ٧٢٧ وما يليها                                        | - 48                   |
|                                                                                                             |                        |
| فر نحميا اصحاح ١٠ ، ٢١ ، ٢٣ ـ ٣٣ ، سفر الخروج اصحاح له ١٩ .                                                 | ۱۱ ــ انظر سـ<br>۲۳ آب |
| Josephus, Ant. XIV, 214; XVI, 164, 166 - 170; J. Juste                                                      | ••                     |
| Juifs dans l'Empire Romain, Paris, 1914, P. 378                                                             |                        |
| V. Tchericover and A. Fuks, op. cit. P. 8.                                                                  | - 77                   |
| J. et G. Roux, op. cit.                                                                                     | ۸۲ –                   |
| G. Caputo, La Sinagoga di Berenice in Circnaca in una                                                       | Iscri 79               |
| zione Greca Inedita, La Parola del Passato, Fasc. LIII M                                                    | larzo -                |
| Aprile 1957, PP. 132 - 134                                                                                  |                        |
| H.I. Bell, Jews and Christians in Egypt, London (1924),                                                     | _ ~.                   |
| P. 12 ff.; idem Juden und Greichen in Romischen Alexa                                                       | ndria,                 |
| Leipzig, (1927), P. 10 ff.<br>S.E.G. 1.                                                                     | -41                    |
| Josephus, B.J. ii, 487 - 8; Ant. xix, 281 - 5.                                                              | - 47                   |
| E. Bevan, Hellenistic Judaism, in "Legacy of Israel" On                                                     |                        |
| (1953), P. 30                                                                                               | •                      |
| براهيم نصحي ، المرجع السابق ح ١ القاهرة ١٩٤٦ ص ٢٦٨٠                                                         | ٣٣ ـ راجع ا            |
| V. Tchericover and A. Fuks, op. cit. P. 37 cf.                                                              | - 78                   |
| B.J. Bamberger, The Story of Judaism N.Y. (1957)                                                            |                        |
| Josephus, Ant. XIV, 7, 2; XVI, 6, 1, 5; B.J. VII. 11., II                                                   |                        |
| 2, 24. D.E. Schürer, Geshichte Des Jüdischen Volk                                                           |                        |
| Zeitalter Jesu Christi, Leipzig (1909) vol. iii P. 483                                                      |                        |
| Kittel, D.G. Spadafora, Corpus Inscriptionum Judaic<br>P. 352, E. Ehrlich, A. Concise History of Israel, Lo | arum.<br>ndon          |
| (1962) P. 95                                                                                                | nuon,                  |
| V. Tchericover, A. Fuks, op. cit. P. 28                                                                     | ۳٦ ــ                  |
|                                                                                                             | ٣٧ ـ رجع ص             |
| A.H.M. Jones, The Greek City, Oxford, (1940) P. 35                                                          | <b>–</b> ٣٨            |
| 'براهيم نصحَي ، ألمرجع السابقُ ، الطبعة الثانية ، القاهرة ١٩٦٠                                              | راجع ا                 |
| ص ص ۲۸۱ ، ۱۸۱ و                                                                                             | 612                    |
| نصحى ، المرجع السابق ص ١٦٩ .                                                                                | •                      |
| N. Slousch, op. cit.                                                                                        | <b>-ξ</b> .            |

| ﴾ _ ابراهيم نصحي ، المرجع السابق ح ١ ص ٢٠٦ وما يليها .                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V. Tchericover, A. Fuks, op. cit. P. 22                                                                                                                                                                                  |
| S.E.G. 7                                                                                                                                                                                                                 |
| M.I. Rostovtzeff, op. cit. P. 916 ff.                                                                                                                                                                                    |
| ٤ - عن وصيـة أبيـون ٠                                                                                                                                                                                                    |
| Justin XXXIX, 5, Tacitus, Ann. XIV 18., Livy. Epit. L<br>LXX                                                                                                                                                             |
| P. Romanelli, La Cirenaica Romana (96 a.C 642 d.c.) - & Verbania (1953) P. 39                                                                                                                                            |
| A. Rowe, Cyrenaica Expedition of the University of Manchester - ٤٦ 1955 - 57, Manchester, (1959) vol. II P. 31 على احد وجهى قطعة العملة نقش باللغة العبرية «العام الثانى» وعلى الوجه الآخر «خلاص صهيون» بنفس هذه اللغة . |
| G. Oliverio, Iscrizioni Cirenaiche, Quaderni di Archeologia - {V                                                                                                                                                         |
| della Libia, Roma (1961) PP. 3 - 54) N. 7                                                                                                                                                                                |
| ۱۶ ـ. العمود (a) السطر ۸۶ العازار بن العازار ، السطر ۶۹ اجاثو کلیس بن العازار، والسطر ۷۷ ایولیوس بن ایسوس (عیسی) و دیما کان ثیودوروس،                                                                                    |
| سطر ١٩ ، ثيودتوس بين ثيودوتوس سطر ٥٤ يهوديين كذلك .                                                                                                                                                                      |
| Strabo, ap. Jos. Ant. XIV, 115                                                                                                                                                                                           |
| Act. 6, 9; 11, 20. E. Schürer, op. cit. vol. iii. P. 79, N. Slousch, - {\gamma}                                                                                                                                          |
| op. cit.                                                                                                                                                                                                                 |
| C.H. Kraeling, op. cit. PP. 17, 215 Inscription N. 51                                                                                                                                                                    |
| S.E.G. IX, 399, C.I.G, iii, 5328 cf. S Applebaum, The Jewish - o 1                                                                                                                                                       |
| Revolt in Cyrene 115 - 117 and the Subsequent Recolonisation,                                                                                                                                                            |
| J.N.L. of Jewish Studies vol. II N. 4 (1959) PP. 177 - 186,<br>P. 183.                                                                                                                                                   |
| CH Vnoding and in D 17                                                                                                                                                                                                   |
| I Gray in Cyronaica Franchistan of A. II.                                                                                                                                                                                |
| J. Gray in Cyrenaica Expedition of the University of Manor chester vol. I (1956) P. 55.                                                                                                                                  |
| عن يهود توكرة نشرت النقوش المتضمنة لأسماء موتاهم في هذه المدينة                                                                                                                                                          |
| في عدة محموعات من بينها ،                                                                                                                                                                                                |
| G. Oliverio, Iscrizioni di Tocra, Documenti antichi dell'Africa<br>Italiana II. fasc. II PP.164                                                                                                                          |
| وفي مجموعة على الجزء التاسع وفي تقرير جامعة مانشسستر عن                                                                                                                                                                  |
| ١- ١١.١ ١ م                                                                                                                                                                                                              |
| J. Reynolds, R.G. Goodchild على قراءه J. Gray على قراءه                                                                                                                                                                  |
| $\cdot$ $\circ$                                                                                                                                  |
| J. Robert and L. Robert, Bulletin Epigraphique, R.E.G. LXXII, 1952, P. 275                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                          |

```
انظر أبضا .
 G.R.H. Wright, Excavations at Tocra Incorporating Archeo-
 logical Evidence of a community of the Diaspora, Jerusalem
 (1960)
 G.R.H. Wright op. cit. PP. 27, 28, 54
                                         ٥٥ ـ راجع حاشية ٥٣ .
G. Oliverio, G. Pugliese Carratelli, D. Morelli, Supplemento - 01
Epigrafico Cirenaico, Annario Della Scuola Archeologica di
Atena vol. XXXIX - XL Ns.
XXIII - XXIV (1961) - 1962) PP.
219 - 375. P. 50 N. 95 cf. S.E.G. XVII, 818, S. Applebaum,
Zion, XIX, (1954) P. 44
                                          ۷۰ ـ انظر حاشية ١٤ .
                                           ٨٥ - انظر حاشية ٢٩ .
Procopius, Edif. V, ii, 21, R.G. Goodchild, Boreum of Cyre - of
naica, J.R.S. XLI (1951) Parts I, II PP. 11 - 16, idem, Medina
Sultan, Libya Antiqua, vol. I (1964) P. 101.
R.G. Goodchild, op. cit.
N. Slousch, op. cit.
                                         Josephns, B.J. VII, 443
Josephus, Ant. XVI, VI; 162 - 164
                                          ٦٦ _ انظر حاشية ٢٩ .
' ٦٧ ـ راجع خطاب كلاوديوس الى حاكم مصر خاصاً بيهود الاسكندرية ، كما أورده المؤرخ يوسف .
Josephus Ant. XIX, 281 - 5
                                  ٨٨ ـ انظر حاشية ٨٤ وراجع .
M.I. Rostovtzeff. Social and Economic History of the Roman
World 2nd ed. Lond. (1957) P. 309
F. de' Visseher, 'Les Edits' d'Auguste Découverts a Cyrène - 71
Osnabrück, 1965
     ٧٠ ـ عن مناقشية هذه الآراء ، راجع المرجع السابق ص ٧١ ومايليها .
                                         ٧١ الحاشية السابقة .
۷۲_راجع القرارات وتعليقات F. de Visselier انظر حاشية ۲۹ ،
J. et G. Roux, op. cit. P. 287
```

```
-- ٧0
 idem P. 284
                                                           - ٧٦
 idem P. 289 ff.
                                          ٧٧_انظر حاشية ٧٤ .
 R. Taubenschlag, The Law of Graeco - Roman Egypt in the - VA
 Light of the Papyri 2nd ed. Warszawa (1955) P. 606
P. London 1912
                                         ٨٠ انظر حاشية ٧٤ .
J. et G Roux, op. cit. P. 290 ff.
                                         ٨١_انظر حاشية ٧٥ .
                                         ٨٣ _ انظر حاشية ٢٩ .
                                         ٤٨ ـ الظر حاشية ٧٤ .
                                         ٥٨ _ انظر حاشية ٥٦ .
J. Gray, op. cit. Inscription N. 3, 23.
idem Iscription N. 21
                                                          - 47
                                                          -- ٨٨
idem Iscription N. 16
                                                          -11
idem Iscription N. 24
                                                          -11
S.E.G. 700
J. Gray, op. cit. Inscription N. 28
                                          ٩٣_الحاشية السابقية .
                                         ع ٩ _ انظر حاشية ٧٠٠
                     مُ ٩ _ انظر حاشيبة ٧٤ العمود (b) السيطر (٣) .
                       ٩٦ انظر الحاشية العمود (a) السطر (٥) .
J. Gray, op. cit. Inscription N. 35, 38
idem, N. 5
                                                          ۸۴ ــ
idem, N. 44
                                                          -99
idem, N. 12
                                         ۱۰۱ ــ انظر حاشية ۲۹
                                         ١٠١٠ انظر جاشية ٧٥٠
                                         ١٠٣ سانظر حاشية ٢٩ .
                     ١٠٠٤ النظر حاشية ٧٤ العمود السطر (٤٩)٠
                                         ه.١٠٠ انظر حاشية ٥٦٠
J. Gray op. cit. N. 19
                                                          -1.7
idem, N. 22
                                                          -1.4
idem, N. 36
                                                          -1.4
idem, N. 42
                                                          -1.9
```

```
١١٠ ـ راجع حاشيتي ٢٩ ، ٧٥ ٠
                      ۱۱۱_راجع حاشية ٧} العمود (a) السطر (٥٧) ٠
J. Gray op. cit. N. 1, 25
                                                             -117
idem, N. 7
                                                             -114
idem, N. 8
                                                             -118
                                       ۱۱۰ ـ راجع حاشيتي ۲۹، ۷۰،
J. Gray op. cit. N. 44
                                            ۱۱۷ ـ انظر حاشیــة ۲۹ .
                                           ١١٨ _ الحاشية السابقة .
V. Tchericover and A Fuks op. cit. P. 28 ff.
                                                             -119
                        ١٢٠ ــ ابراهيم نصحي ، المرجع السابق ص ٧٣٠ .
                                        ١٢١ -عن هذه الثورة انظر ص
O. Bates, The Eastern Lybians, Lond. (1914) P. 208
ولكن هذا الكاتب تحفظ وقال انه كان ينبغى أن تمر ثلاثة أجيال قبل
             أن يقبل اليهود في مجتمعهم أؤلئك الذين تهودوا حديثاً .
N. Slousch, op. cit.
                                                             - 174
M.I. Rostovtzeff. op. cit. P. 308; E.H. Kraeling op. cit. P. 11-178
Plutarchus, Lucullus 2, 3 - 4
                                                             -110
                                           ١٢٦ مانظر حاشية ١٢٩ ٠
E.H. Kraeling op. cit. P. 11 N. 56
                                                             -117
Strabo ap. Jos. Ant. XIV, 115
                                                             -111
1۲٩ ـ راجع تعليق الناشر R. Marcus على نص يوسف في الحاشية
                                السابعة ، والنص منشور في مجموعة
E.H. Kraeling op. cit. P. 11, 12
                                            ١٣١ _ انظر حاشية ٦٢ .
J. Gray, op. cit. P. 55
                                            ۱۳۳ _ انظر حاشیــة ۷۰ .
Josephus B.J. VI, 114
                                 ١٣٥ _عن تفاصيل هذه الثورة راجع .
Josephus B.J. VII, 437 - 442
idem, Vita § 424 ff.
                                                            -177
G. Ricciottti, The History of Israel, Milwauke )1955) vol. II-177
P. 422
                                           ١٣٨ _انظر حاشيـة ١٣٥٠
Jos. B.J. VII, 409
                                                             -179
```

| M.I. Rostovtzeff, op. cit. P. 270, P. 604 N. 32; C.A.H. Vol. A.                           | 1 4 +   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P. 650, 662, 850, G. Ricciotti. op. cit. P. 393                                           |         |
| عرفت هذه الضريبة باسم                                                                     | -181    |
| denarii duo Judaeorum loudaion Telesma                                                    |         |
| V. Tchericover and A. Fuks op. cit. P. 81 ff.                                             |         |
| A. Fucks "The Jewish Revolt in Egypt (A.D. 115 - 117) in the                              | -187    |
| Light of the Papyri" Aegyptus 33 (1955)                                                   |         |
| وعبد اللطيف احمد على ، مصر والامبراطوريّة الرومانيّة ، القاهرة ١٩٦٠                       |         |
| ص ١٨٥ وما يليها .                                                                         |         |
| Dio Cassius LXVIII, 32, 2                                                                 | -188    |
| P. Giss. 24 = W. Chrest. 15 = C.P. Jud. II N. 437                                         |         |
| عن ما تردد من أن اليهود في مصر كانوا يشوون ضحاياهم .                                      |         |
| R.G. Goodchild, Roman Miles in Cyrenaica, Papers of the                                   | -188    |
| British School at Rome vol. XVIII (New Series) vol. V. (1950)                             |         |
| P. 89.                                                                                    |         |
| idem, Cyrene and Apollonia, Department of Antiquity, (East-                               | -180    |
| ern Region), United Kingdom of Libya, 2nd ed. 1963; P. 67                                 |         |
| idem, P. 71, idem, The Temple of Zeus at Cyrene, Papers of -                              | T31-    |
| the British School at Rome vol. XXVI (New Series vol. XIII)                               |         |
| PP. 30 - 62, P. 33                                                                        |         |
| لا يعتبر جود تشيلد اليهود مسئولين عن كل التدمير الذي لحق بمعبد                            |         |
| زيوس، ويشرك المسيحين في هذه المسئولية ، راجع · S.EG. IX, 189                              |         |
|                                                                                           | -187    |
| بدء في اعادة تشييد معبد أبوللون ، ولكنه أكمل في عهد الامبراطور                            |         |
| كمودوس .                                                                                  | - 1 (/) |
| S.E.G IV, 189; S. Applebaum, Hadrian and Cyrene J.R.S. vol.                               |         |
| XL. Parts I, II PP. 77 - 90. P. 88; R. Goodchild, Cyrene and                              |         |
| Appollonia P. 58                                                                          |         |
|                                                                                           | -189    |
| CTP CO TXY TOT CO A T T                                                                   |         |
| S.F.C. IV 160 — Africa Tell Transport                                                     | -10.    |
| S.E.G. IX, 168 = Africa Italiana II 118 - 9 N. 3; S. Apple-baum, Hadrian and Cyrene P. 89 | - 101   |
|                                                                                           |         |
| اعيد بناء هذا المبد في عهد هادريان •                                                      |         |
| S.E.G. IX, 186, S. Applebaum, The Jewish Revolt. P. 180                                   | . 107   |
| S.E.G. IX 174; R. Goodchild. op. cit. P. 61                                               | 104     |
| S.E.G. IX, 172, S. Applebaum, op. cit. P. 180                                             | 108     |
| _سحل في نقش من القيصريوم أن ألامبراطور هادريان ، أمر بترميم هذا                           | -100    |
| , - 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                       |         |

| المبنى الذي لحقه اللهمار أثناء أعمال التخريب التي ضحبت ثورة اليهود •                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ولما كان النقش مؤرخا بعام ١١٨ م. ، فان ذلك بدل على السرعة التي                                                                            |
| تم بها ترميم المبنى من ناحيه ، وعلى أهميته في نظر الأدارة الرومانية من                                                                    |
| ناحية أخرى ، راجع ،                                                                                                                       |
| J.B. Perkins, H. Ballance, J.M. Reynolds, The Caesareum at                                                                                |
| Cyrene and the Basilica at Cremna, Papers of the British                                                                                  |
| School at Rome, vol. XXI (New Ser. vol. XIII) (1958) PP. 137 - 194. P. 161                                                                |
| وقد نشر في هذا المقال ثلاثة نقوش بداخل القيصريوم وكلها تكريم                                                                              |
| لهادریان (ص ۱۸۳) ، ونشر أیضا نقش یشر الی اصلاح البادیلیکا                                                                                 |
| الخاصة بالقيصريوم في أول يناير عام ١١٩ م، (ص ١٦١) ، راجع ايضاً .                                                                          |
| S. Applebaum, Hadrian and Cyrene, JRS, P. 89                                                                                              |
| حيث نشر النقش نفسه بطريقة غير صحيحة تماماً. ٤، راجع أيضاً                                                                                 |
| S.E.G.IIX, 54                                                                                                                             |
| S. Applebaum, The Jewish Revolution P. 178                                                                                                |
| ١٥٧ _ أمن الامبراطور في عام: ١١٩ بإعادة بناء حمامات المدينة، والمباتي الملحقة                                                             |
| بالحمامات واجنبع .                                                                                                                        |
| Africa Italiana I, 321                                                                                                                    |
| S. Applebaum, Hadrian and Cyrene P. 89                                                                                                    |
| idem, The Jewish Revolution, P. 178 ff.,                                                                                                  |
| S. Stucchi, L'agora di Cirene, Roma, 1965, P. 241 ff.                                                                                     |
| idem P. 179                                                                                                                               |
| ٠ الناسية ، الناسية ،                                                                                                                     |
|                                                                                                                                           |
| ١٦١- في عام ١٢٨ م. كان جانب من العمل في ترميم المبنى (الذي يظن أنه الكابيتوليوم) قد أنجل ، فقام أغريق المدينة باعادة اهداء البناء مع لوحة |
| الى هادريان الذي وصف بأنه Ktistes Kai Autokrator                                                                                          |
| Idem, Hadrian and Gyrene P. 88                                                                                                            |
| idem, The Jewish Revolution P. 180                                                                                                        |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                   |
| · 175                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                           |
| ١٦٥ ـ نفسـه .                                                                                                                             |
| Orosius, vii, 126. cf. S. Applebaum op. cit. P. 180                                                                                       |
| S. Applebaum, idem P. 182                                                                                                                 |
| idem P. 181, idem Hadrian and Cyrene P. 87                                                                                                |
| ١٦٩ _ نفسه .                                                                                                                              |
| C.H. Kracling, op. cit. P. 17                                                                                                             |
| S. Applebaum, idem P. 182 - 1V1                                                                                                           |

| idem P. 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -171         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Idem, P. 186, G.W. Murray, "A-Small Temple in the Western Desert", J.E.A. XVII, (1931) P. 81 - 84, P. 83 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ı— 1Y1       |
| ، ن ثورة اليهود. في قبرص<br>G. Hill, A History of Cyprus vol. I Cambridge (1949) P. 242 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •            |
| بلغ عدد ضحايا اليهود ٢٤٠,٠٠٠ نسيمة ، وحرم أهل قبرص على اليهود المجيى ء الى جزيرتهم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •            |
| عن ثورة اليهود في مصر ، راجيع .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| A. Euchs, "The Jewish Revolt in Egypt (A.D. 115 - 117) in<br>the Light of the Papyri" Aegyptus 33 (1953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | l            |
| وعبد اللطيف أحمد على المرجع السابق ص ١٨٥ وما يليها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| الحاشية السابقية .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1-17         |
| R. Goodchild, Cyrene and Appollonia P. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 177        |
| U. Wilcken, "Zum alexandrinischen Antisemitismus", Abh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 171        |
| Kon. Sachs. Geș. Wiss, Phil hist., Klio, 27 (1909) PP. 783 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| 839 P. 815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| A. Fricks op. cit., P. 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 179        |
| P.M. Fraser, "Hadrian and Cyrene with a Note by S. Applee-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 14.        |
| baum," JRS vol. XL (1950 Parts I, II PP. 77-90, S. Apple-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| baum, "The Jewish Revolution".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| P.M. Fraser, op. cit. P. 84 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 141        |
| S. Applebaum, Hadrian and Cyrene P. 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 181        |
| P.M. Fraser, op. cit. P. 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>–</b> 1۸۲ |
| and the same of th | - 188        |
| P. Giss. 41, P. Brem. 1 . انظر على سبيل المثال .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| E.W. Bovill, The Golden Trade of the Moors, Oxford, 1963                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| P. 53 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |



## تصويب

| صواب                                    | خطأ                                       | السطر    | الصفحة                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| د .<br>حدت                              | حدث                                       | 1.       | 1                                       |
| المفرب                                  | المعرب                                    | ٥        | ξ                                       |
| نشبآهد                                  | تشاهد                                     | 17       | ٧                                       |
| أوحلة                                   | العجلية                                   | 71       | ٩                                       |
| عحا                                     | عجا                                       | 17       | 7 (                                     |
| نیت                                     | نيبت                                      | 17       | 18                                      |
| تحتمس الثالث                            | تحتمس                                     | 17       |                                         |
| بالنوبة                                 | بلنوبة                                    | 71       | 17                                      |
| الثاني                                  | الثناي                                    |          |                                         |
| Scylax                                  | Saylax                                    | ٧        | 7 8                                     |
| (مریی بن دد)                            | (مربی بن دد)                              | ۲.       | 40                                      |
| كربن                                    | کرین                                      | 10       | ۲۸                                      |
| رمسيس                                   | مسيس                                      | ٦        | 44                                      |
| ينزل                                    | بنزل                                      | 17       |                                         |
| الجناة                                  | الحناة                                    | 17       | 34                                      |
| بسوسينس                                 | بوسينس                                    | 4 £      |                                         |
| الثانية                                 | الثاية                                    | 77       |                                         |
| كل من السطرين يحل                       |                                           | 47 6 40  | 40                                      |
| محل الآخر                               |                                           |          |                                         |
| يختتن                                   | بحتن                                      | Ž        | <b>ξ</b> ]                              |
| المصرى                                  | آلصري<br>• الصري                          | <b>ξ</b> | 73                                      |
| Chamoux                                 | Shamoux                                   | ٨        | _ <b>w</b>                              |
| الماعين                                 | الماعر                                    | 1        | ٥٣                                      |
| الفيلايني                               | الفيليني                                  | 14       | ٦٧                                      |
| الجرامنتيس                              | الجامفادانتيس                             | ۱۸<br>۱۹ | ٧٩                                      |
| سيقوا                                   | سبيقو<br>۱۱: ۱۵۱                          | 17       | 7.4                                     |
| القائلين                                | القائلين                                  | 17       | $\lambda\lambda$                        |
| Caput                                   | Coput                                     | 17       | ٩.<br>٩٢                                |
| Tecasis                                 | TCsis                                     | 19       | 4 {                                     |
| الشليظيمة                               | اشليديما<br>كالديد مرتب                   | 11       | 99                                      |
| كلاوديوس جوتيكوس                        | کلو دہو اُس جو ترکو س<br><b>Provancia</b> | 41       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Provincia                               | Provancia<br>الدين                        | ۲,       | 177                                     |
| الذين<br>مندسما معا                     | Prolemaio                                 | ۱'۲      | 101                                     |
| Ptolemaio                               | بیعه                                      | λ,       | ١٨٠                                     |
| بيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | بی <del>ق.</del><br>القرارت               | î        | 1//                                     |
| epheboi                                 | ephehoi                                   | 17       | 177                                     |
| epneboi<br>Fulani                       | Pulani                                    | 44       | 7.7                                     |
| امتدادا                                 | المتداد                                   | 74       | ۲٠٨                                     |
| اهمدهاره                                | ₩                                         | ' '      | 1 7 7 7                                 |

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

و كرائط

## فهرس الخرائط

خريطة رقم ١

شعوب ليبيسا حوالي عام ١٢٠٠ ق.م. O. Bates, Eastern Libyans P. 50 Map No. II.

خريطة رقم ٢

شعوب ليبيا حسب معلومات هيرودوت O. Bates, op. cit. P. 53 Map No. III.

خريطـــة رقم ٣

شعوب ليبيا حسب معلومات سكيلاكس O. Bates, op. cit. P. 54 Map No. IV.

خريطــة رقم }

شعوب ليبيا حسب معلومات استرابون O. Bates, op. cit. P. 56 Map. No. V.

خريطة رقم ٥

شعوب ليبيا حسب مهلومات ديودورس الصقلى O. Bates, op. cit. P. 57 Map No. VI.

خریطة رقم ٦

شعوب ليبيا حسب معلومات بليني O. Bates, op. cit. P. 59 Map No. VII.

خريطة رقم ٧

شعوب ليبيا حسب معلومات بطلميوس O. Bates, op. cit, P. 65 Map No. IX

خريطة رقم ٨

شعوب ليبيا في العصر البيزنطي O. Bates, op. cit. P. 67 Map No. X

م ١٩٠٠ أن علم ٢٤٠ م. O. Bates, op. cit. P. 70 Map No. XI.

خريطة رقم ١٠ المواقع الأثرية الهامة في ليبيا

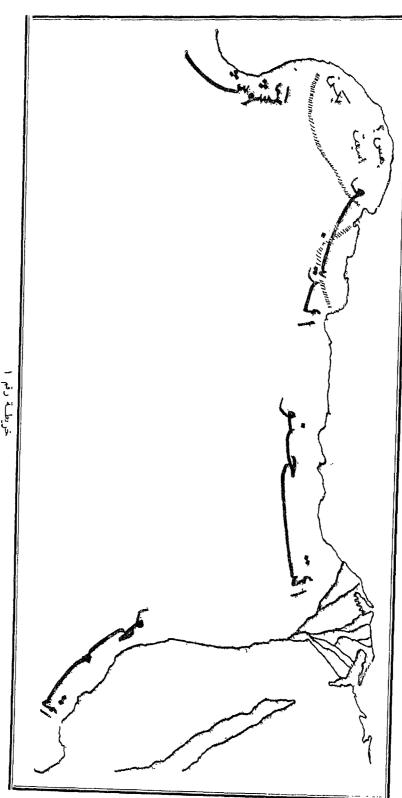

خریطـة رقم ا شعوب لیبیا حوالی عام ۱۲۰۰ ق۰۰۰



الجامغازاسيس ؟ الماجماي الادوراخيان

خريطة رقم ٢ شعوب ليبيسا حسب معلومات هيرودوت



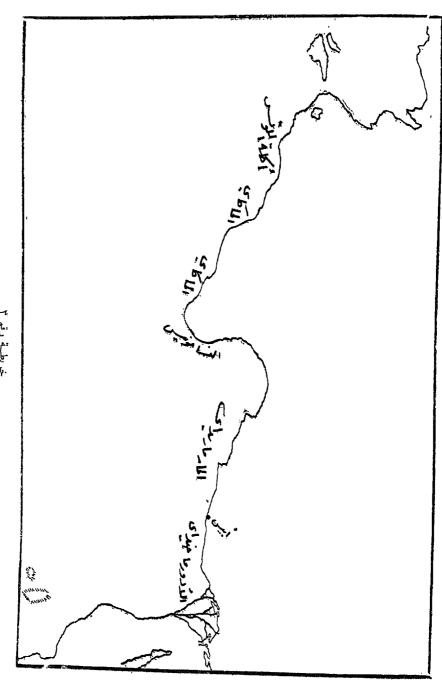

خريطـة رقم ٣ شعوب ليبيـا حسب معلومات سكيلاكس



خريطة دقم ؟ The state of the s

شعوب ليبيا حسب معلومات استرابون



خريطة رقم ه

شعوب ليبيا حسب معلومات ديودورس الصقلى



الجامنيس الغزائيون 1179.3 خريطة رقم ٦ النائة المعمولا ليدود الميدان

شموب ليبيا حسب معلومات بليني



خربطة رقم ٧ شعوب ليبيا حسب معلومات بطلميوس



Shirt Shirt

خريطـة وقم لم شعوب ليبيـا في العصر البيزنطي













خريطـة وقم ١٠ المواقـع الأثريـة الهامـة في ليبيـا





onverted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الطبعة الانحلية - بعثالات المعالمة ا